



**وی**م مروسی برتوبه دالات<sub>ن</sub>دان اک<sub>ا</sub>ن فی مالای

د ألا تريد أن اكون في ما لأبي ! --- يسه و ---

> رجل پتفرق المل الارشمنر(ث انطونبور) بشر

عني <del>بستون</del> المراثية المستخطرة المراثية المراثي

﴿ جميع الحقوق محفوظة المترجم ﴾

سنة ١٩٢٨ مطبعً العِربِ للبُساني

#### ( الكتب الآتية تطلب من مكتبه العرب بالفجالة بمصر ) اصاحبها الشيخ يوسف توما البستاني

#### تمرش صاغ مصري

اختلال التوارن العالمي لجوستاف لوبون تعريب الدكتور
 صلاح الدين وصفي

ه المواکب لجبران خلیل حبران مرین الصور

١٥ البدائع والطرائف لحبران خليل حبران مزبن بالصور

10 دمعة وابتسامة « « « طبع النيورك

١٠ مذكرات سفير امركا في الاستانة عن الحرّبالعظمي بالصور

١٥ " المارشال هندنير ج حرآن

د د د اود ادرف دد

۱۵ « مدام اسكويث قربنة رئيس الورارة البريطانية
 السابق الصور

١٥ هدابة الاطفال وتربية البنبن والبناث لحسن توفيق

١٠ توادر الحرب العظمي وهي قصص واقعية عن الحرب العظمي

٦٠ الجزء الحادي عشر من دائرة المعارف للبستاني مز بن بالصور

٨ واسبوتين الراهب المحتال تعريب أسعد خليل داغر

الغوة الفكرية في المعظيسية الشخصة تعريب المحمى حاسطة

ا عليه الداني ماراضر المانيا على كريم " ت

الاهتداء الى يسوع الحقيق

﴿ جميع الحقوق محذرت المترجه ﴾ مصمة العرب البستأني بالتجال بمتمر

الى من يجب الىلم وبشار على الادب ، الى التأجر الكمبير بروحه وفكره وقلبه ، الى صديقي الادب الذي لم تفقده رغبته في النجارة العطف على الادب وجنوده ، الى التاجر المستقم والعامل الصادق فى كرم الانسانية

الياسى الحداد المقيم في عاصمة المسكسيك أحدي حذا السكتاب



# كيف وضع الكتاب

جلس الولد الصغير في كرسيه الخشبي، وهو لا يدري بما يجري حواليه مستسلماً بكايته لما كان يختلج في فكره من النيران المشتملة . وقد كانت هـ نده الساعة الوحيدة في كل أسبوع - الساعة الوحيدة التي يتاح له فيها أن يتمتع بما في الثورة الفكرية من اللذة البالغة .

وجلست المعلمة التقية أمامه وهي لوعرفت ما يثور في فكره من براكين التورة الادبية لاختلجت رعبًا وقضت حسرة ولوعة ·

وكانت في صباح كل أحد، وفي مثل هذه الساعة، تردد على مسمعي تلميذها الصغير قائلة: « يجب أن تحب يسوع، ويجب أن تحب الله . »

وكان الولد يصني الى قولها ولا يجيب بكلمة قط . لانه كان يخاف أن يتلفظ بكلمة واحدة ; ويخشى في كل لحظة أن يحدث له ما لا يسره بسبب الافكار التي في رأسه .

وكان لا يقتر هنية عن التسائل في سره قائلاً : يجب أن أحب الله ؟! الذي يضطهد الناس لانهم يتتعون بأفراح الحياة ، ويرسل الاولاد الصغار الى الجحيم الأنهم لم يستطيعوا أن يقوموا بأفسل مما قاموا به من الاعمال في هذا العالم الذي خلقه صعباً بهذا المقدار! ؛ ولماذا لم يخلق الله الناس كما يشا. ويريد ؟

يجِب أن أحب يسوع! هــذا الذي أرى صورته • منة على حائط مدرسة الاحد! الصورة التي تمثل شابًا في متتبل العمر كتيب الوجه ضعف الجسم حزينًا مغمومًا!

كان الولد يسأل نفسه كل هذا ثم ينظر الى الحفط الثاني في الملارسة تعني مداني الشجاع واقفا أمام اللعود وحمة الجبار العظيم وقد أحب الولد الصغير دانيال ، وأحب الفتى داود أيضاً ويبده المقلاع الذي أرسل منه حجراً صغيراً مربعاً فاصاب جبة جايات الجبار وألقاه صريعاً على الارض . وأحب موسى ، ويبده عصاه وحيته النحاسية الكبيرة . قد أحب هؤلاء الثلاثة لامهم كانوا منتصرين في أعالم .

ولكن يسوع !كان يسوع «حمل الله» . ولم يفهم الولد الصغير معنى هذه العبارة ، بل خيل اليه ان هذا الحمل كان شبيها بالحمل الصغير الذي عند شقيقته لاجل التسلية واللعب! وكان يسوع أيضًا « وديمًا وضيمًا » و « رجل كمآ بة ومختبر الحزن » وقد طاف في العالم ثلاثة سنوات يحض الناس على عدم القيام بالكثير من اعمال الحياة !

وكان يوم الاحد مكرماً ليسوع؛ وكان من الحطيئة أن يشعر الانسان في مثل هذا اليوم بطأنينة او راحة ولم يكن يؤذن له أن يضحك في يوم الاحد .

ولذلك كان الولد الصغير يفرح في اعماق قلبه عندما يدق

مدير مدرسة الاحد الجرس ويعلن التااميذ قائل: « لدخّم اجتماعنا بالترنيمة الحتامية . » لانه في تلك الدقيقة كان ينخص من الساعة المزعجة في المدرسة . وينحو من يسه ع وكا بنه اسبوءاك وارّ

\* \* \*

مرت الايام، وانقضت الاعوام. فعد الولد "صعير رجلاً كبيرًا وتاجرًا مجتهدًا.

فعاودته الافكار القديمة . ولكن بصورة جديدة 'وقفته أمام يسوع وقمة المعحب الراغب في ادراك الحقيقة .

قتال مرة في نفسه: « لا يستطيع ان يُسر نبر الحُمسة في قلوب الناس، ويؤاف الجميات العظيمة . الامن اجتمعت في شخصينه كل قوات المغطيسية الذفذة . وقد انت يسوع اعظم الجميات الانسانية وأفضلها . فهو لا ننت شخص عحيب يستحق الدرس الطويل . »

وكان كما اكثر من قرءة اكتب عن حية بسوع ومهاع للواعظ والخطب الكميرة يزداد حيرة وتنك .

ولذلك خطراه في حد لا ِه أن يز بل من فكره كل ما ابقته فيه المواعظ والكتب من التأثيرات المختفة . فقال في ذاته

ه سأقرأكل ه كتبه لرجال اندين عرفو بسوع شخصيًا وتناهدوا اعماله وسمعو قوله . وسأدرس كل ذلك كاني لم اسمع كُلَّةَ قَطَّ عن هذا الرجل وكأنه شخص جديد في التاريخ اقرأ ترجمته للمرة الاولى في حياتي · »

وبعد ان فرغ من دووسه اخذ الدهش بمجامع قلبه .

ضعيف حقير ! من ابن جاء العالم بهذه العقيدة ؟ ققد كان يسوع نجاراً ناجحاً في مهنته التي عملت على انماء عضلاته وصلابة حسده وكان ينام في الحواء العالميق ويقضي ايامه ماتياً على قدميه حول مجيرته المحبوبة . وكان قوي الجسم مفتول العضل حتى أنه عند ما طرد الباعة من الحيكل والعب صوته في ظهور الصيرفة الذين قلب موائدهم وحرمهم المنة أرباحهم لم يتحاجر احد من الالوف الذين طردهم من بيت ابيه ان يقاومه !

عدو الافراج! ومن اخبر الناس بهذا الافتراء؛ فقد كان يسوع سحابة حياته في الولائم ضيفًا محبوبًا مكرمًا من الجميع في اورشليم! ولذلك انتقده الفريسيون بأنه ينفق أيامه بماشرة المشارين والحطاة ( الذين كان يعتقد بصلاحبه وفضلهم الاقراب على الافراح والملاهي. ولذلك اطقوا عيه لقب «أكول وشريب خر.»

رفيق للفشل ! ان هذا بالحقيقة محض تجديف على الرجل • ققد اختار اتنى عشر رجلا من احقر اعمال الحياة والف منهم جمعية دان لها ولمبادئها العالم باسره • و بعد أن فرغ التاجر من مطالعته الجديدة صريح بأعلى صوته قائلاً :

« هذا هو الرجل الذي لا يعرفه أحد . »

ثم قال في قلبه ، سبدرك الناس هذه الحقيقة عاجلاً أو آجلاً في عيم من يكتب كتابًا جديدًا في حياة يسوع يقرأه جميع أرياب الاعمال ويرسله كل منهم الى شركاته واصحابه . لان هذا الكتاب يقدم العالم ترجمة المؤسس الحقيقي للاعمال الجديدة .»

وهكذا سار في اعماله يترقب من يكتب عذا الكتاب. ولكن لم يضل احد ذلك . بل رغمًا عن هذا فان كتبًا كثيمه طبعت حديثًا في « الرحل الذي لا يعرفه احد » تمنله للناس «كحمل الله» الضميف ، الكتيب ، القرح بالموت لاته يرمجه من شقائه . »

ولما فندت جمبة صبره ، قال في ذاته « يلوح لي أني ساكتب هذا الكتاب بنفسي ، فقد استطيح ذلك · »

وقد فعل ذلك .

## الرجل الذي لايعرفه احد

النصل الاول

### الحاكم العادل

وكان الوقت عند الساء.

واذا رغبت في تياس طول رحل ما، فبذا هو انوقت الملائم لمراقبة اعماله ودرس شخصه. فنحن جميعنا الحول عند الصباح بنصف قبراط منا عند المسر، وندك بسهل جداً أن بنبي احكامنا الكبيرة في الامور عند ما يكون نعكر مستريحا والاعصاب هادئة. ولكن ساعات النهار تحمل مع كبيرا من الحوادث المزعجة التي تتقلص امامها النفوس الصغيرة فيعمر ينقضها الفرق العظيم الكائن بين الانسان واخيه الاسان، فرحل الصغير يخسر صبره وتوهن عزيمته، ولكن الرجل الكبريزد دقوة وثباتا في جميع اعماله،

وكان الوقت عند المـ- في بهزد لجايل.

وكان الاتنا عشر رحرْ، بعد ان مشوا على اقدامهم سحابة النهار في الطرق الممتلئة بمغير مرلحر المذيب للاهاس، قد أخذ منهم النعب كل أخذ، ولذك طارت نفوسهم فرحا أذ نظروا وهم متحدوون من احدى التلال الصغير، قرية قائة على مقربة منهم .

واذ عرف معلمهم ما ألم بهم من العناء الشديد بعد السقر المتواصل ارسل اثنين منهم الى القرية ليعدا له ولتلاميذه مكانا يبيتون فيه ثاك نايلة ، وجلس مع العشرة الباقين ينتظرون رجوع الرسولين ممارخ الصعر.

و بعد هنيهة من انزمان اطل الرسولان عن بعد ، ولكن المسافة التي كانت تفصلهم عن بقية الاخوة لم تقدر أن تحفي آثار الكدر الفاهرة في مشيها وحديثها احدها الآخر . فكانت وجناتهما متوردة وصوتها ممتزجا بالفضب الشديد وكل منها يسابق رفيعه لكى يكون الاول في سرد ما جرى لها. فقصا بانماس مقطعة كيف ان ابناء انقرية رفضوا ان يقباوها ، وانذروها ان يطلبوا مع معلمها وتلاميذه ملجأ في غير قريتهم .

وفي أقل من لحظة واحدة سرى غضب لرسواين الى جميع التلاميذ، الذبن استطاعوا بالكاد أن يصدقوا آذاتهم . اذ لم يكن يخطر لهم قط ان قرية حقيرة كتلك الفرية يمكن أن توفض استقبال معلمهم العظيم. فقد كان رجل السعة في تلك البلاد، ولم يكن للعالم من حديث في اجتماعاتهم العمومية الا بعظائم أعماله . لانه كان يشفي جميع المرضى و يعطي الفقراء بسخاء لم يحلموا بمثله من ذي قبل . وكان الماس في المدينة العظيمة يتبعونه متشوقين لسماع كلامه، حتى ان تلاميذه صاروا في مقدمة الجموع ينظر اليهم الناس

باحترام ويرغبون في محادثتهم والتقرب منهم . والآن ترفض هذه الفرية الصنيرة أن تقبلهم ضيوفًا فيها –

لاجل كل هذا نهض واحد منهم وقد أخذ منه الغصب كل مأخذ، وقال للمعلم، « يارب، ان سكان هــذه القرية لا يمكن احتمالهم، فلتطلب نازاً من الساء نفزل عليهم وتحرقهم . »

فصدق جبع التلاميذعلى كلامه بمل الحاسة . النار من الساء -هذا أفضل ما يستحه هؤلا. الاردياء ! أرهم نتيحة فظافلتهم ! عمهه انهم لايقدرون "ن بهينونا بدون عذب ! المار ، النار حالا أبها المملم -

كتيراً ما يكون السكون أفصح وأسد فعلا من الكلام وكل حاكم حكيم يعرف هذه الحديثة بموة الغريزة . لانه اذا انخرط في مجادلة الناس ينرل نفسه الى منزلتهم ؛ واسكن الصحت يبرهن لهم على جنونهم . في تفسير ما يمكر به مد سهاع كلامهم . في تلك الساعة تقلصت شفا يسوع ؛ و مدت على وحبه المنسرق بالصحة والقوة آثار التعب الذي تحمله في الاساسه الماضية ، وارتسم في مرة عينيه المصافيتين خيال لآلام لمريزة التي كانعليه أن يكايدها في الاساسع المقبلة . في تلك الليلة ، واسكنه لم ينبث سعة . بل نهض في الحال بمل الهدوء والرزة وسار في طريقه يتبعه جميع التلاميذ الماثرين في أعماق قلومهم . سهل جداً أن تتصور اليوم شعوره العميق المؤلم تبجاه هذا الفشل الذي لم ينتظر

مثله . لانه كان يعمل ويعلم أمام تلاميذه مدة ثلاث سنوات قرز هذه الحادثة . . . . أفل يدركوا شيئًا من حقيقة العمل الذي جاء الى العالم من أجله ؟ فقد كان وقته قليلا جدًا ، ومع ذلك كانوا يقتلون هذا الوقت التمين بما لا طائل تحته . . . . قد جاء ليخلص الاسانية ، ولكنهم أرادوا أن ينتتم انفسه ممن رفصوا قبوله في قريتهم به نزال نار من الساء واحراق قرية بكاملها !

على تلك الطريقة الضيقة سار التلاميذ ورا و معلمهم ، حاسين أفاسهم لشدة الاحترام والتهيب من صته ، وهم لا يشعرون انهم جها الممرقة حقيقته أو قياس ولم قامته ، وهنا يقول لنا المحاتب انهم « ذهبوا الى قرية أخرى ، » من غير أن يضيف كلة و احدة الى هذه الحادثة . فلم يتم جدال بينهم قط ، ولم يتحدثوا في الموضوع لحظة واحدة بدون فائدة ، لان فكر يسوع لم ير في الحادث سينا يستحق البحث ، أو على الاقل بستحق أن يفول فيه كنة و حدة ، يستحق البحث ، أو على الاقل بستحق أن يفول فيه كنة و حدة ، لأن الحياة العاملة التي يجب أن تقوم بالاعال الجليلة الكتيرة في وقت قليل لا يمكن أن تأذن لمتل هذه الحوادث الصغيرة بالدنو من هيكل ذا كرتها المقدس .

« وانصرفوا الى قرية أخرى في طريقهم · »

\* \* 4

و بعد هذه الحادثة بألف وتماناية سنة ترك أحد الرجال المنالم البيت الابيض في مدينة واشنطون وسار الى مكتب و زارة الحربة،

بحمل وسالة من رئيس الجمهورية الى وزير الحربية . يبد انه لم تمر على غيبه بضع دقائق حتى رجع الى البيت الابيض وهو برتجف اشدة الفضب والانفعال . فنظر اليه الرئيس بوداعة تمتزج بالغرابة مستفهما عد السبب، وسأله قائلا:

« هل دفعت الرساة الى ه ستانتون ؛ » Stanton فأشار الرجل بالايجب وهو الهرط غضبه لا يستسلم "كالام . فسأله الرئيس بمل الهدوء « وماذا فعل بعد ان اطلع سليها ؛ » فأجابه ، والدوع تغرقرق في عينسيه من كثرة تآره ، « ندمزقد ، ورمى جا إلى الارض . ولم يكفه كل ذلك ، بل قال الله جنون . »

فابض الرئيس من كرسيه، والتصب على الدبيه، والخار الى الرسول عبرة الفاحص الحسكم، وقال له:

« هل قال ستانتون انني مجنون ۽ »

فأجابه قالا: « نعريا سيدي، قد قل ذلك وأعاده غير مرة . » عقال الرئيس، و لاباسه، ظهرة على شفتيه، « جميل قوله أجها موز و يلوح لي انه حقيقي، لان « ستائون «مصيب في جميع احكامه.» وعباً فرقب الرسول هبوب الدصفة فلم يحدث نمي، من ذلك. فن « ابرهيم لينكان » رجه الى كرسيه وانصرف الى أعمله العادية في مكتبه، لان هذه لم تكن المرة الاولى التي ترفض فيها أوامره في عهد رئاسته و يعتصم بالكوت، فني الاشهر الاولى من الحرب الاهلية، عند ما كان كل وسول يأتي من ساحة الحرب يحمل الاخبار المسكدة للرئيس ، ولم يكن في واشنطون رحل واحد يعرف الساعة التي تصل فيها حنود القائد « لي » بحما الى أطراف المدينة ، ترك « لينكأن البيت الابيض واصطحب معه أحد أعضا، وزارته وذهب زيرة القائد « مكليلان » المادات في منزله ، ومع ان العادات الرسمية تحفر على رئيس الولايات المتحدة ان يزور مواطناً في منزله ، فن مختر على رئيس الولايات المتحدة ان يزور مواطناً في منزله ، فن هو لينكان » لم يعبأ بتلك العادات في ذلك الوقت العصيب ، بى رغب في الوقوف على حقيقة أخبار الحرب من الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يطلعه عليها .

وعند ما وصل الرئيس ورفيقه الى بيت القائد لم يجداه هذاك فضطرا أن ينتظرا ساعة كاملة . وأخيراً سمما صوته في مدخل الدار فوثقا بأنه سيسرع على الفور لمواجهة الرئيس . ولكن « نابوليون الصغير » كان كثير العجب بنفسه ، ولذلك لم يتنازل على الاقل أن يحيى الرئيس تحية الترحاب به في مغزله ، بل اجتاز به و برفيقه كأنه لا يوجد فى غرفة الاستقبال أحد وصعد في طريقه على سلم مغزله انى غرفة نومه . و بعد ان انتظر الرئيس عشر دقائق — وعشرين — فرصف ساعة — من غير أن يرجع القائد أرسل اليه أحد الحدم ونصف ساعة — من غير أن يرجع القائد أرسل اليه أحد الحدم ليلبث ان رجع على الفور قائلا ، ان القائد يقول انه تعب جداً ولا

يمِتَمه استفبال الرئيس ومحادثته ،وفوق ذلك فقدنزع ثيابه وهو يريد أن يـا. ويسترمج!

مِيد تَمَكن رفيق الرئيس بعد العنا- الشديد ان يضبط ثائرة غضبه أمام الحادم ولكنه لم يخرج من المنزل مع رئيسه حتى صرخ والزبد يتطاير من فه، وقال الرئيس: « ان هذَّه الاهانة لا تطاق ! ان هذا الفاد الردى. يجب أن يعزل في الحال من قيادته 1 » فوضع « ليكي » يمينه على كنني رفيقه التائر، وقال له بهدوء و رزانة مِهو يشير الى حصان « مكليلان » المربوط امام بيته : « هنالك سأمسك الحصان « لمكليلان » اذا كان انتصارنا موقوفاً عليه . » وقد قام في العالم كتيرون غير لنكلن » من الزعماء الذين ترضوا ع لاتمام للواتهم ممن تنقص كراسهم ويعمد الى اهاسهمالشخصية فاطهرو بذلك أوضح علامات المطمة الحقيقية: ولكن يسوع قد فاق حمم عطاء الارض من هذا الفبيل . فقد عرف ان الصفارة تعاقب هسها عسم وأن الجزاء الحق من جنس العمل. فالرجل اللَّفي ع لا بكه نيئًا الالنفسه . والقرية التي رفضت ان تقبله لم تكن ي حجة الى النار لتحرقها ؛ لانها برفضها له نالت قصاصها العادل الدي "ستحمّه. فلم تصنع فيها العحانب. ولم يشف المرضى، ولم بطمه الحياع، ولم ينل الحزانى الفقراء تمزيته \_ وكل هذا شر من الـار . \* م هو فقد نسي الحاد من الحال. وانصرف الى العمل الكبير الدي جاء من جرائه الى الارض.

قد اساء علماء اللاهوت كتيراً الى جمال حياة يسوع بزعمهم انه قد عرف جميم الحوادث التي جرت في حياته منذ ولادته – وان السنوات الثلاث التي قضاها في الحدمة العمومية كانت اشبه بتمتيل دور على مسرح الحياة حفظه المثل جيداً قبل ان اقدم على تتنيه من غير ان يمير المصائب والمتاعب التي تقدم امامه اقل اهتهام. ولكن اية قيمة لمثل هذه الحياة ؛ اوأي أثر تحدثه وقائمها في نفوس الناس؟ فيا ايها القارى. العزيز الذي يطالع هذه الكلمات ان لك ولا شك عقيدتك الحاصة بيسوع ، ولكاتب هذه السطو و عقيدته . ولكن هلمَّ بنا نضع جميع عقائدنا الموروثة عن الجدود جانبًا الى اجل قريب، من غير ان ننظر اليها الا بالاحترام والاكرام وندرس قصة الملم الصالحكا تسردها لنا الاناجيل البسيطة ــ صي فتير، يترعرع في عائلة عامل حتير، ويقضي معظم اوقاته عاملا في دكان النجارة ؛ يشعر بدماء القوة تجري في عروقه رويداً رويداً، فيبدأ في بسط نفوذه على جيرانه، ويختار لنفسه تلاميذ من عامة الناس، ويحتمل المقاومة والهزء والسخرية والموت على الصليب صابراً صبر عظماء الرجال . ولكنه يؤلف لنفسه جعية راسخة المبادي، صحيحة الغاية حتى ان الموت نفسه كان مقدمة لسيادتها في حياة العالم اجمع! هذه خلاصة ترجمة يسوع مجردة عن زخارف النظريات اللاهوتية المتضاربة وهي توضح لنا اعظم

الاعمال التي رآها الاست في حياته على الارض! وسيقصر بحنا في هذا الكتب على هذه المبادي. الاولية لحية المعلم الا كبر. فذا تصدى لما بسبب عوانا عذا بعض المنظن بججة أن عمرنا كل اهتمامنا في نسرح طبيعته اللهية، فنحن مرف مقدماً : أولا ، الما لسنا من رجال الاهوت، وأبيا ان مكب العالم متلكة أؤلات الما لسنا من رجال تفيض عن حاجة الجه عبر لسيحية وتزبد عمق الاسرار الني نحول بنبه وبين ادراك - تبقه بسوع المسيح. أن أوفا من المجلدات فلد كتبت وتكنب في كل يوم نمرهن أن بسوع عو ابن الله، ونحن امتقد أن نا مل الحق ن نذكر أبدا أن الذب المحبوب الذي اطلقه يسوع على نسه سحابة حياته على الارض هو «ابن الاسان» وهكذا أود ال عدمه لذس .

كانت الناصرة التي ربي فيها يسوع قرية حقبرة في مقاطعة صغيرة . وكان الباس في لمدينة العظيمة از رسيم يهزأون بالماصرة وبدؤها وعاداتهم السيمة في اللباس والكلام وجميع التصرفت العمومية . والذلك فانر بصوت واحد عند ما سمعوا نبياً جديدًا في الناصرة ! « وهل يخرج من الناصرة شيء صالح ؟ » وكاتهم يدو بهذا السؤال القضاء على كل دعوى تصدر من النبي الجديد .

وكان الجليليون يعرفون بكل ما يوجه اليهم ابناء اورشسيم من لاحتقار ولكنهم قلما كانوا يعبأون بذلك . فدركانت الحياة سهلة

جداً عابهم وَرَتْ وسائل العدائن والانراح موفورة أمامهم . فالشمس تسرق في كل يوم، والارض متسوة، والمواشي كثيرة وفي وسيم كل ـــن ان يحصل على حاجنه راضًا منبوطًا. وكان الوقت وتسعا تتبدل الزيارات ورؤية الاهل والاصحاب وكانت المالات في الماصرة تذهب إلى المتزهات الممومة كما يذهب الماس اليوم في جميع انح العالم ؛ وكان الشبان والسابات يسبرون مماً في نور التمر وبتتمون بتمار المحبة الطاهرة في الربيع الجيل. وكان الاولاد بفرحون بألعابهم المتنوعة وبباهون بضروب اشجاعة في في القفر والجري وغبر ذلك من العاب الاحداث. وكان يسوع، الصبي العامل في دكان النجار ، الزعم الاول بين أو ك الاولاد . وسسير في موضع آخر الى هذه الاخبارات الجيلة التي اجتارها بسرع في صبوته فعملت لى تسايحه مجسد نشيط قوى قاده ناافرًا ڢ جَهِم اعماله الجليلة . ونحز في هذا الكناب الصغير قلما يهمنا سرد لحوادث في مركزما من أاريخ وقوع مثلها يهمن ان توردها كد دعت المها الحلجة. فنحن لم تنبد بالنار يخ المعروف الذي يبدأ نترانيم مالكة فيهيت لحم ويذهي ببكا-النساء على الصليب ولذلك سحممر في ساحة حباته الحاطة بالحوادت اجابه ذهابًا م إيابًا فتقطف هده الحادثة وتلك المحدثة ، هذا البل لصفر وتدا لفضية الكبرى - وفدم كل ذلك معًا لأبيد موضوع كتابنا. فنحن (7)

لا نريد أن نكتب ترجمة حياة بل نرغب في رسم صورة . ولذلك فضع في هذا الفصل الاول من الكتاب كل ما اخذناه من حوادث حياة يسوع في السنوات النلائين المزولى من عره على الارض التي حدثت فيها الاعجو بة الخالدة في حبانه \_ وهي يقظة القوة الروحية الساسية في اعمان فكره

## الاعجربة الخالدة!

أتامت مدينة نيو بورث مرة ما به كبرى لا كرام هويد جورج هورئيس الوزارة البريطانية ، ودعن البها رهطاً من عظاء المدينة. وقلا بلغ عدد المدعوين مئتي شحصاً ، وكانت الدكل المدينة والحطب بليغه مؤثرة ، ولحن الذي يثبر سبال المتأمل في تلك الوليمة لم يكن الذنب درس الرجال الذي تكلمه اعلى المائة ، فقل كانوا من أعظم ذوي النفوذ في جميع أتحاء العالم ، ومن كانوا يا ترى ؟ فني الطرف الرحد من سلسلة المتكلمين كا يجلس رجل مالي يحتساج العالم بأسره الى ثروته — وهو ابن انسس فنر كان يعيس في احدى التري خقيرة وكان يجلس الى جاد ، ماحب اكبر جريدة في العالم وقور جاء من مزرعة صفيرة في ولاية ه ماين ، وعند ما وصل الى نيو بورك لم يكن في جبيه سوى بصمة ريالات ، ثم يأتي بعده رئيس في ودارة في العالم في المسحافة المتحدة — وقد كال في حداثة كرتبا سيطاً في ادارة في والمائن السحافة المتحدة — وقد كال في حداثة كرتبا سيطاً في ادارة

احدى الجرائد الصغرى في الريف. وفي وسط الجميع كان الصبي الذي عاش في بيت فتير في مزرعة حقيرة في بلاد الانكليز. فصار مجده واجتهاده أعظم سياسي في الامبراطورية البريطانية ورئيساً فوزارتها في أعظم أزمات التاريخ الانساني.

فتى وكيف وأين حدثت الاعجوبة الخالدة في حياة هولا الرجال؟ في أية ساعة ، في الصباح أو بعد الظهر، أو في الليالي الطويلة الهادئة دخل فور الفكر في عقل كل منهم فأنار بصيرته ورفعه عن مستوى أقرانه في مزرعته الصغيرة ، وجعل حياته أعظم من حياة أييه ؟ متى جاء هذا الفكر الى يسوع ؟ هل كان ذلك عند الصباح وهو جالس على مقعد النجار يراقب الشمس وهي ترسل أشعتها المدهية الى التلال المجيلة ؟ أم كان في الليل العميق عند ماكان يترك العائلة بعد أن تنام ويسير وحيداً في هدو الليل متأملا في الكواكب والنجوم ؟ ما من أحد يعرف ذلك . وكل ما نستطيع أن ثق به ان شعوره بلاهوته قد جاء الى قليه وهو بعيد عن الناس في حضرة الطبيعة التي كان قد جاء الى قليه وهو بعيد عن الناس في حضرة الطبيعة التي كان يعشقها و يقضي أيامه قريباً منها .

ان النصف الغربي من الكرة الارضية غني بوسائل التقدم المادية وثمرات الحضارة المادية، ولكن جميع الاديان المغليمة جات من الشرق. فان الصحارى الكبيرة رمز صحيح للغير المتناهى ؟ و لمسافات الشاسعة التي تفصل الناس عن النجوم تملأ النفس البشرية

عجاً واحترامًا. فني ساعة لا يعرفها أحد ملأت العظمة قابه فأدرك الحال انه أعظم من الناصرة .

وكان في البلاد شاب آخر في نفس الوقت ينمو وينقدم حتى ذاعت شهرته بين الحاص والعام وتقاطر الناس من جميع البلدان لساع كلامه . وكان اممه يوحنا . ونحن لا نعرف مقدار اختلاط الولدين أحدهما بالآخر في سن الصبا . ولكن يسوع ، وهو الصغير. كان ينظر أبداً بعين الاعجاب الى نسيبه الشجام الذي لم يكن يخشى في سبيل الحق لومة لائم. ومن كل هذا نسطه أن نتصور السرور . الذي استولى على يسوع عند ما وصات اليه أخبار نجا- يوحنا في الماصمة . فقد كان الناس يتحدثون به و بأع،له الجليلة في جميع المحافل والاندية . وكان الاسياد والاغنياء يسىرون من المدينة العظيمة الى الاردن ليسمعوا انذاراته ومواعظه ؛ وكثيرون منهم قبلوا دعوته وتابوا واعتمدوا منه معنرفين بجميع خطاياهم. وقد ذاع صيته في سائر أتحاه البلاد وكان الناس يتناقلون أقواله الصائبة الشديدة فرحين -وليس شك في ان تجار الناصرة الذين كأنوا ينزلون الى أورشايم في كل فرصة كانوا يرجمون ويحملين معهم الكثير من أقوال المعمدان وما كان يجريه من الاعال العظيمة . فكان الذين يسمعون بذلك يهزون رؤوسهم ساخرين ، لانهم عرفوا يوحنا صبيًا صغيرًا ولذلك لم يكونوا قادربن أن يصدقوا عنه الحوادث التي يرويها الناس الذين لا يعرفون شيئًا عن نسبه . ولكن الناصرة لم تخل اذ ذاك من رجل

فرد يؤمن من أعاق قلبه برسالة النبي الجديد الذي جا بشيراً بالتوبة واقتراب ملكوت الله . ولذلك جاء اليوم الذي هجر فيه دكان النجار ، وخرج القول في الناصرة ان يسوع النجار قد ترك دكانه وذهب الى أورشليم الى يوحنا ليعتمد منه .

وقد اقتبله يوحنا بمزيد الترحاب. وقد كان يسوع في أثنــاء حفلة العماد، وفي كل ذلك اليوم في أسمى حالات الرَّضَة الفكرية والطبارة النفسية . فلم تعرض في ساء فكره أقل غيمة من غيومالشك و تثبيط العزيَّة . فقد عزم في الحال على القيام بنفس الاعمال العظيمة التي قام يها يوحنا؛ وشعر بالقوة العظيمة تتحفز الوثوب في قلبه، وصار بجهاع ففمه يتوق الى الساعة التي يبدأ فيها عمله . وعند غروب تبس ذاكاليوم الجيد غربت الشجاعة معهوحات الشكوك والخاوف محلها . وقد وصف الكتاب ذلك بتلاث تجارب يةوم بها الشيطان لاسقاط يسوع في حبائله . ونحن لا نود في مجتنا الحاضر أن نطيل الشرح في حقيقة الشيطان . فنحن لا نعرف اذا كان يجب أن ينظر اليه كشخص ذي وجودحتيق أو كمظهر من مظاهر الرغبات الشريرة الجامحة . فان التحربة بدونه تَكون أكثر وقعًا في النفس وأقرب لشكوكنا ومصائبنا . وسواحدثت التجربةبواسطته أمهدون واسطته فان الغاية منها ظاهرة .

فهي تدني أن يوم النقة العظيمة بالنفس قد مضى ، وجاءت أيام لخوف من الفشل والشك في النجاح . ومن بين جميع عظماً الارض استطاع أن ينجو من آلام هذه الاياء ؛ فكم هو في عقيدتك عدد الايام والاسابيع التي تعذبت فيها نفس ه 'ينكان » قبل ان حصل على المركز الذي تاقت اليه نفسه ؛ مقد تنعر في أعاقه بقوته العظيمة ، والكن كيف وأبن السبيل لظهور هذه القوة ؛ هل يجب أن يقضى عمره راكبًا في عربات المزارع الحقيرة ورانسيًّا بالعيش في منزلهُ الصغير ومكتبه النقير بحل الحلافات الدنيتة التي كنت تموم بين أبناء الحقول ؟ أم لعله لم يفهم حقيقة دعوته في الحياة ؛ وهلكان رجلاعاديًا بين مواطنيه ومحاميًا ذكيًا وأستاذاً 'رعًا في القصص المجونية ؟ كل من عرف « لينكلن » في عهد صبوته يشهد 'لنا بأنه كان كثير الصمت يحشق العزلة والتأمل في عجائب الطبيعة . فما مي الافكار الرصينة التي خطرت له في عزته وصمته ؛ وما هي المخاوف التي أرعبت قلبه من الفتيل الذي قد يصيبه في جهاده ؛ وما هي التورات التي اشتعلت نبرانها في فكره نسد لحدود الضيقة التي ولد فها ؟

أر بعون يوماقضاها يسوع في البرية وحيداً مامنكوكه ومخوفه. وليس أسهل على ذي الحيال الصحيح من تصور الجهاد العظيم المني قام به المعلم الصالح في تلك الوحدة المرعبة الماسية . فقد هحر صناعة محترمة بين الشعب الذي عرفه ووتق بذكائه وم رته في حرفته وماذا طلب ثقاء ذلك ؟ أأن يقضي عمره والمناكا هاتماً على وجه يخاطب الجاهير الذين لم يسمعوا به قط في حياته وبثي موضوع

كان يجب أن يحدنهم ؛ وكيف يسنطيع، ولا علم الديه، أن يهدي الى الكلمات التي يعبر بها عن رسالته ۽ أين بجب أن يبدأ ۽ ومن يصغى الىكلامه وهو النجار الحفير وابن ناصرة الجليل ۽ وهل يصغي أحد "ليه لو خرج من عزلته وضرع في الكلام ؟ ألم يرتكب خطًّا فاضحًا بترك أعمله وتعربض ذاته النل هذد الهمة نشأقة ؛ قد أدرك الشيطان كل هذا وكما يقول الكناب جا- إله يجربه أثلاً : مـ أنت ولا شك جائع ؛ والحجارة كبيرة في هذا المكان . فحولها الى خبز اذا كنت قادراً وأسَّبع معدتك الحاوية . » \_ وهـ نمه هي تجربة النجاح المادي . فقد كأن جائمًا بالحفيقة ، ولم يكن من الضروري أن يظل جالمًا قندكان يعرف مهنة حسنة ؛ وكان يعرف انه أقدر من يوسف على ادارة أعمال دكراه. ولذلك كان يندر أن يرجم الى الناصرة ويحصر جهوده بعمله فبرسس لنفسه مستتبلا صالحاً ويعيش بمية عمره ناعم البال معلمئن ا<sup>و</sup>ال بر محصل على ثروة ماثلة · و<sup>ل</sup>كنه لم يفعل ذلك .

ثم يحي الشيطان اله تانبة و أخذه الى حبل عال ويريه جميع ممالك العالم ، قائلاً له: «انن أعطات جميع هذه اذا كنت تخصعلي » وكان يسنطيع لو أواد أن بذه له أورسايم وينخرط في سلك المكنوت ، فينال بذاك الذير، والغوة . وكن يقدر دنما العمل أن يرضي طموح قله المالنحاح و سوم بالكتبر ن الاعمال الصالحة أو انه كان على الاطر أن بنخرط في سالت الجندية و يعمل على لقلم

وانبوغ الى أسمى الرئز مسممية ، فقد كان التذمرك يَّا بن الناس من احكام وكان في و مسمل النه من المرصة و ينادي محرية "المال والنفراء والفلاحان الذس مسمونيم جميعًا لا مكس حداً منهم وكانو لا يترددون لشانس الدروراله حيث أرد.

وتد ظل هذا المبار ساملي على ثورته في عبي سبس ر مين يوماً ورمين لبلذ. والم من النابية الى الندر شان ألا الاله . فتي هدر الل المنحراء الما مه احرا بتلك المه العامة الي هي روح الرعامة الله عيم في المهدات فكال من صمر . . • أن اوحه قد اعمات بروح ملاء ، لأ در ارسله ال الهم يهم العمل الكبيراتمي لم كن في لعالم رحل غيره السنطمع د. م 4 – يلو تُوكَ النَّالِ فِي مَالِمُ لَكُ \* . الدِّ المابِدُ ، رمهِما باللَّبْ في عليم هـنَّما المشهد العالميم من مجرز حرح، ومهما أشبت ي حدَّن أن الله خالف بالم يخال من بي العلم في فانت عند المحسين لا تنطق الا بجزء من احافيفة الاز صوت الله يتكام مير خطاع مع الناس، ولا يسعه الا العبون التيق الحيال أعد التسور . فانزعمة الحفيقة لا تمال ل تس النجام بدون الصوايه . ي من عمل حليل فيم به كبير ني العالم من غير أن يجرأ عبي المال ، ن في اعامِهُ نُورًا فَا يَهُ سَنْقَاهُ عَنْ -تَبِيعُ الظُّرُوفُ وَالْاحْدِلِ . رَكُلُ مِنْ يختار لابمال الـبال في الحيا. يخون نفسه وبيع طموح، و يا ته في الغارة لمنجاح . . . . قا الم بكن هذا هو معنى الار عين إياً في

للدية، وذا لم يكن يسوع قد وقع في تجرية حقيقية كادت المنهي سرسوء الى دكان النحار في الناصرة. فإن الاربعين يوا لم يكن لما قل اهمية في الخراء ولكن النحر ة كانت حقيقية، وقد كان الهوز فيها حليف بسوع. فإن النمي لذي كان قبل المدهب نجازاً في دكن يوسف فد الله في الديه ورجه عوضاً عنه رحل كامل لفوريسان دون الضاف المابي سن يصوره الناس مها وضيعاً في دكن يوسف فد الله عند المابي من غول أ ملى صوله من أغواه ففل عند المالم. العنا دأت عطمته الحق وكم الله على وكم الله المناب الم

اجل ، أن الله على يتبر في المفس مركم من المموح، وولذاك مجملة الى السؤال المنواصل ماذا وكف المذاك تسأل ماذا كانت العناصر الاولية في قوت وسيادته على حداس ، وكيف حدث أن صبياً من قرية حقرة يصدر زعماً عظماً بل عظم الزعراء :

فقد كان له قبل كل شي صوف ازعيم وطريقة، ومعنطيسيته التسخصية التي تولد الامانة وتسنرعي الإحترم، وقد ظهرت بداءة ذلك فيه وهو بعد في فحر جهاده . وكن يوحنا أول بن نعر بذلك. نمي اليوم الذي نظر فيه يوحنا من الميه حيث كان يعمد التثبين

ورأى يسوع على حافة النهر المترض قائلاً : « انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأيي الي ؟ » فقد عرف الرحل الصغير الرحل الكبير بحكم القلب الداخلي .

كترائدس "تون الى العدة مسموين على ذواتهم في افكارهم في مردور في عديق ما يترمول به من الاعمال او يتفوهون به من الاعمال او يتفوهون به من الاتول. و يحارون اذكر يسيرون على طريق العملال ولا يعلمون. وهم في العاب يصمعون اعداءهم بايديهم و يترقبون بغارغ الصبر ن سمعوا صوتًا ذفذ كي صرخ بهم و يقول: « هلموا الي فاعطيم خن ، والسعادة و لحملاس - » كلنا نتوق الى الحق م كلنا تتمنت السعادة ونحن اى حملاص وقد اجتمع في شخص

يسوع المحبوب كل هذا ولذلك اجمعت القلوب على محبته .

لاجل هذا نرى زعماء الشعب الناحمين تحركهم همذه الرغبة فينركون أعمالهم ويسعون الى المعلم . لم بمض على وحود يسوع في أورشليم بوم أو يومان عند ما سمع ابه يطرق في سكون الليــال . وعند ما فتحه وجد نقوديموس ، أحد زعماء المدينة النافذي الكمة. والعضو العامل في السهدرين ، المجلس الأعلى الامة اليودية . وكل منا نحن العائشين في هذا القرر العشرين يستطيع أن يتصور تحمية هذا الاجتماع بين المعلم الصغير المجهول والرجل المنظيم الذي يتردد بين الشك والايمان . وقد كان وقوع الزعيم الصغير 'في الحظأ آمرًا سهلاً جداً. فان يسوع اشدة فرحه بهذه الزيارة كان يجب أن يظهر شعوره نحو الوحيه الـكبير قائلاً : « انبي أقدر زيارتك الثمينة حق قدرها أيها الشيخ الجليل . فأت زعيم عظيم في قومك ، وأنا شاب في مقتبل العمر أجهد النفس في السير الى ألاءام في عملي . وأتـلك يسرني جداً أن أراك مع وافر علمك وناضج اختبارك تأتي الىمنزني. فهل لك يا سبدي أن تنصحني مجكمتك الى أفضل الطرق التي يجب أن أسلكما لكي أصادف النحاج الذي تطمح البه نفسي ؟ » ولكن لم يحدث شيء من ذلك في اجتماع الرحاين .. لأن يسوع لم يبذل أقل جهد لاقناع نيقوديموس بالانخراط في ساك أتباعه ومريديه . بل خاطبه بمل الصراحة العجيبة المدهشة قاثار:

« الحق الحق أقول لك يا نيقودبموس . انك اذا لم تولد تانية

م' تستطيع أن ترى ملكوت الله . » و بعد بضع دقائق يضيف الى
 م. ث قوله ، ه اذاكنت قد خاطبتك بلغة الارض ولم تؤمن ، فكيف
 ت من اذا خاطبتك بلغة الساء ؟ »

لم ينخرط الضيف الكبير في ساك التلاميذ، ولم يسأله يسوع ُن يَفِعَلَ ذَاكَ ؛ وَلَكُنهُ لَمْ يُنسُ سَحَابَةٌ حَيَاتُهُ التَّأْثِيرُ الَّذِي \* حَدَّثُتُهُ نب تمة السَّاب العظيمة بنفسه . وبعد هذه الحادثة بيضمة "سيمكان خَوع يسمون كالت مُعلم على شواطي· مجر الجليل وتتحرُّ قلو**بهم** غس العاطنة التي اختمحت في قاب نيقوديموس. فقد كنوا متعودين عرِ خاب لكتبة و"نريسين ـ الخطب الطويلة المناتة لم ادلات مسة والآبات العديدة من كتب الناموس والاتبياء. ولكن هذا م كان بخاف عمر مية المعلمين . فانه لم يستشهد بأقوال المدماء ؛ ي بَنْ يَادِمُ \*، ﴿ يَهُ الْحُجَّةِ الَّتِي لَا نُعَاجِ الى دايلِ . وَكُانَ يَعْلِمُ أن له سالمان وابس كاكتبة والفريسيين . «ثم نرى بعدذلك - يد مَا أنصع ودايلا 'وضح على ما تستطيع النقة العضي بانفس أن نحده في نفاوت. فمَنْدُ تعافلُم الهُودُ يَسُوعُ في حياة الأما حتى ان رع - والرؤسا- خافع أن تنقوض دعتم سلطتهم أهم عواصف تعالمه وأقواله الجديدة، ولذلك أرسلوا فرقة من الجنود لاة -التبض عليه-وقد اختارو جنود هـ لمه الفرقة من الرجال الأشد، لجريين في لحرب واكتاح ، ولكنهم رجعوا بعد هنيهة بخني حنين .

فسألم قائدهم الكبير قائلاً، « ماذا حدث بكم ؟ لماذا لمتحضرو" الرجل كما أمرتكم ؟ »

أما الجنود فأخذتهم الدهشة لما أصابهم من الفشل ولما رأو من غضب سسيدهم ، ولذلك لم يستطيعوا أن يجيبوا في خياتهم حوابا معقولا . يبد انهم انتحاوا لانفسيم عذراً قالين : « نشمس منك أيب القائد المعظم أن ترسل جنوداً غيرنا يقبضون على هذا الرجل . فنحن لا تقدر أن تقوم بهذه المهمة ، لاننا لم نسمه رجلا يتكلم بمثل ما يتكم به هذا ! »

كان الجنود مسلحين ؛ ولم يكن لدى يسوع من وسائل الدواع سوى صوته وطريقته الوديمة في التمليم ، وقد كان هذا كافيًا لموقي به من كل خطر . لان الزعيم الحق في أي جمهور وتحت جميع الظروف يظل بعيداً عن الاخطار ، فهو بقوة ايمانه بذاته يأمر والناس يطبعه على ولا يخالفون له أمراً .

أجل، ان ثقة يسوع بكل عمل من عماله كانت القوة الاوو والعظمى في ما صادفه من النجاح العجيب. وكانت القوة الله بنا منحصرة في مقدرته على اختيار الرجال ومعرفة الفوى العجيبة المختبة في أعماق شخصياتهم. وليس شك في ان يفوديموس أخذته المدهنة عند ما عرف أسهاء الاثني عشر رجلا الذين اختارهم يسوع ليكوم شركاء له في عمله العظيم. شركاء ونم الشركاء ! فلم يكن ينهم رحرواحد معروف على الاتل. ولا رجل واحد صادف نجاحًا في عمل من

أعمال الحياة . بلكانوا مجموعة صيادين قفراء وتجار صغار في قرى حقيمة ، وعشار واحد ـ من الطبقة النيكان جميع الناس يتنون من مظالمها ويكرهونها . شركاء ونيم الشركاء !

وايس بين جميع أعمال العالم مثال النجاح العظيم الذي تصادفه الموة التنفيذية في الزعيم كما نشاهد في هذه الجمعية الحقيرة في نشأتها . حد ه متى » العشار مثلاً . فع انه كان يشغل وظيفة مكروهة من سائر طمةت الشعب فان عمله كان يعود عليه بالار باح العائلة .ولذلك كان يتمتع بثروة كبيرة قل من كان له مثلها بين معارفه وجيرانه ؛ وقد كان يلا شك ينفق أكثر أوقاته في أعماله المالية ولم يكن الديه متسع من المورد الحبالية والنظريات الفارغة . وقد أوردت لنا الاناجيل حبر نضامه الى التلاميذ بجملة واحدة :

#### ه وفيا يسوع مجتاز دء متى ه

اعجوبة مدهشة ؟ « دعا متى » بدو ن جدال ولا بحث ولا ترغيب ولا تشويق ! فأن الزعيم الصغير كان ولا شك اظهر لمتى منفع التي سيصيبها من ترك عمله واللحاق به بقوله : « انت بالحقيقة نجح في عملك الحاضر وتحصل منه على ارباح كثيرة . ولا اقدر ن قدم الك من المال ما أنت حاصل عليه الآن . بل قد لاتحصل على تني عما أنت ترجحه في حياتك . بيد ان ارجح أنك ستصادف لذة عظيمة في انضامك الينا لاتنا عازمون على القيام بعمل عظيم . »

ولو سمع مثى شل هذه المحادثه لاجاب على الغور انه سيفكر في الفضية ولما سمع العالم باسمه قط .

بيد ان يسوع لم يمبأ بمثل هذه الاحاديث الصنبرة - ولكنه فيا هو مجتز دعا متى ، فلبى متى دعوته في الحال . وما من حاكم عظيم في العالم يسمع هذه العبارة مر غبر أن يقول على الفور أن صاحبا هو سيد نافذ الكلمة بالحقيقة .

فقد ولدت مع يسوع المقدرة على رؤية المموة الكامنه في الرجال الذين قلما شعروا بمثلها انفسهم. فقد حدت في احد الايام وهو قادم الى احدى المدن ان الجموع از دحمت حواليه . وكان في المدينة رجل غني اسمه زكا · وكان قصير القامة وافر الحكمة والذكا في اعماله حتى انه جمع ثروة طائلة عملت علىجمله ممقوتاً من جيع الناس . وقِد حملته رغبته فبرؤية "لزائر الكبر الى تسلق شجرة عالية لكي يستطيع أن ينظر المعلم بن الحاهير. واكن شد ماكان حهشه عندما رأى يسوع يقف تحت الشجرة ويأمره بالنزول منها قائلاً « أود أن اتغدى في بيتك اليوم . ، فانفض هذا اخبر اتمضاض الصاعة على الجمم . ولذلك هم بعض المعجبين بيسوع أن يتقدموا اليه ويخبروه عن مركز الرجل اسي يخاطبه وتعدياته الكتيرة على اموال الناس. وكانوا يقولون بعضهم بعض يستحيل أن يفع المعلم بغلطة كهذه ويزور رحلامثل زكا. ونكن اعتراضاتهم ذهبت عبثا. فد رأوا في ركا يهوديًا طاعا كاذ. · ولكن يسوع رأى فيه رجلا

ار يحياذا شعور حساس رعمة عناسة المحق والمدل وغير ذاك من الصفات الكريمة التي كانت ترنب من يبندي اليها ويوقفها مل غفلتها في عاق قابه. ومثل هذا حرى مه متى فان الجوع لم يروا فيه الاالعشار المحاتمر الذي يسرف الوال الحكومة والنعب. ولكر يسوع ركى فيه الكاتب السعبر الذي وضع الكاتب الحسالد .

وهكذا قل عن « قد شر » التخص المجهول الاسم في تاريخ المسيحة الذي إوق حمع روال الاعمال الى معرفته فقد احضره الدلاميذ الى المعد مرازين وقايين : « أن هذ لرحل يخدم الحكوة الرومانية . وأد وبحد على احصاره اليك . وكه بالحقالة رس فاضل جدا ، رهر رجي عمام يحترم ناموسند و التذاب وأكن بسوع والتالد الروم في درك عند النظرة الاولى الموة كاسة في كل معها التي تربط احده الاحر ولذاب قال تامد الملة :

" معلم ، ان خادمي موض حداً ؛ و" الا أرى من حمة مى ازعاجك بزيارة منزلي . فني أشرف وفرد الاشغال المحيطة بك لا و سيد مناك ولي جند تحت يدي أول لهذا اذهب فيذهب، ولذات الت فبآيي - واسبدي افس هذا فا مل . الماث فل كلة فنط فبداً خادمى . "

فَأَجَاب يسوع ونور الاعجِ ب رانفرح ينيض من وجه. • نهي لم أجد س هذا الايمان قط . » فــد عرف القائد قوته العجبية . وكان كلاهما حاكما تنفذ أحكام، في دائرة عمله ، وكانت لكل منهماتوته في عمله وقضاياه الحاصة مه التي مجب أن يحاما بتمدرته ؛ ولذلك تكاما لغة واحدة لم يفهمها أحد سواها .

وبعد ان جمع بسوع تلاميذ وألف بهم جميته لم يبق علبه الا أن يعلمهم ويديبهم على العمل . وهمنا نرى النوة الثالثة التي عملت على نجاحه \_ وهي صبره العنايم الذي لاحد له . فقدصادف معوبات كأداء في تعليم الاميذ لانهم كانوا تعبلي العلوب والانهسام وبالوغم عن أتعابه واسهاره الطويلة مدة ثلاث سنوات متواصلة هذيم ظلوا جاهلين حقيقته قاما يدركون الغاية من أنواله وأعانه ، وتد طالما ويخهم وأنذرهم ووعف بهم وكأنه ينادي من لاحياة له .

وقد ظل النلاميذ رغما عن تعاليم معلهم الكثيرة يعندون اله جاء ليزعزع أساسات المملكة الرومانية ويعيد للامة اليرودية أبحاد داود وسليان و بتيم السه ملكا على أورشايم . والذات كان الجسال حاميًا بينهم في من يكون منهم الاول والمنقدم في هذه الم لكة . وقد حملت هذه الرغبة ثنين منهم وهما يعقوب ويوحا لى ارس ل أمهما لترجو من المعلم أن بجلس ابنها واحداً عن يمينه و الآحر عن يساره في مجده . وعد ما سمع العشرة بما فعلته أم يعترب و يوحنا غضبوا و بدأوا يتذمرون فيا ينهم ؛ ولكن يسوع لم يخسر سيمًا من صره على صفارة عقرلم بل حماهم بطول اناته حتى السمة الاخبرة .

وكان يتقد أن الطرقة الفضلي للحصول على آيان الناس بل كائة أن 'ؤن بهم ، ولم بتحول عن هذه العقيدة الكبرى في ازرعة الحقيقية سدابة عره .

على ان سمعان كان أكفر جميع التلاميذ مشنفة وعدوانا . فانه لم يكن يذر لحطة فط عن اعطاء النصائح والنصريج شحاعته وقوة ايله . ولذلك فال له يسرع مرد ، لا أذهب عني يا سيعا . . فأنت لا تَمْتَكُرُ بِمَا ثُنَّهُ بَلِ بَا لِمُنْسُ . \* وقال له في اليوم الاحبر. • قبل أن يصبح الدبك في المد تكرني ملات مرات ، فأمارت هذه الكابات قلب بنارس ولدنك صرخ بأعلى صوته انه وان قتلو، ، و لا ينكر معلمه ! واسكن يسوع السمُّ ولم يزد على ذلك كله نط. وفي صباح اليوم المالي أمكر بطرس بسوع كما سبق فأخبره . . . . لو حدث مثل هذا مع زعيم أصر من يسوع فأنه ولا شك كن مايد طوس من خدمته ، وقال ل ه قد أفسحت لك الحجال غير موه "ب نرفيق ، ولك. ك لم تدلم. واله ايسوزني أن أطردك من حامق ولكنني مضطر لي ذك لاي أحسام الي رجال يكن الاعاد عيهم. ٥ ولكن يسوع كان يعرف ما يبدر أن يعرفه غيره من الـ س بأن الانسان في أَنْعَاب لا يُرتَكِ الجرعَةِ أوالفلطة الواحدة مرتين. ولذاك لم يومخ هذا نصياد الضعيف المتردد بكامة عطي بي على الكس من ذاك رغب في " المت الإنه المتزعزع بموله المرة . وألت ندعی سمان ، واکن من الآر مهاعداً سیکون اسمال طرس . »

﴿ الصخرة ﴾. في هذه التسمية شجاعة عظيمة ، بعدكل ما ظهر من سمعان ، ولكن يسوع عرف الرجل اكثر مما عرف هو نفسه . وقد خبر عار ذلك النكرات طبيعة سمعان كما يختبر الحديد في النار ،ومن تلك الساعة لم تعاوده تسكوكه بل ظل ثابتًا في ايمانه حتى الصليب. وفي الكتاب المقدس أمتلة كثيرة على القوة التنفيذية في الحاكم أو الزعيم. فقد اجتمت في شمشون كل صفات الزعامة . فكانُ جيل الصورة ، قوي الجمد ، شجاعًا في جميع أعماله مسموع(لكامة من الجميع . ولم يتم في أمته رجل مثله اجتمت لديه كل الفرص (تحرير بلاده من المضطهدين وايجاد مركز عظيم لنفسه. ولكن تمتنون فشل في عمله وكان فشله ممزوجًا بالمرارة . لانه كان قادرًا على اجتراح المعجزات لوحده ،واكنه لم يكن أهلا التنظيم والادارة. وَقِد نسرع موسى في عمله في مثل هذه الحالة التي وجد فيها شمشون.

ما تصنعه بحسن . فانك تكل أنت وهذا الشمب الذين معك أيصاً . لأن هذا الامر فوق طافك لا تستطيع أن تتولاه وحدك . » وقد أصفى موسى الى تصيحة حميه واتحذ له شريكا أخاه هارون

وكنه أراد أن يكون الكل في الكل ويفعل كل شيء لوحده ؛ حتى انه كاد يقع في هوة الفشل لو لم يخلصه حموه يثرون من المصيبة العطمى التي كان يسير اليها . فقد قال له هذا الشيخ الحكيم : «ايس

وقد اصعی موسی آی صیحه همیه واعد به سریکا احده هارون ا ندي کان قوياً في ماکان مو ی ضعیفاً فيه . فکان يعاون أحدهما الآخر في جميع الاعمال التي تمت على أيديهما ولم يكن أحدهما قادراً. أن يقوم بها وحده .

وقد أصاب يوحنا الممدان ما أصاب غيره من الزعاء الذين جاؤوا قبله . فقد كان قادراً على الهدم ولكنه لم يقدر على البناء . وقد جنب الناس من جميع أقطار البلاد لساع انداراته وكانوا يتوبون عن خطاياهم و يعتمدون منه في نهر الاردن . واكنه لم يعرف ماذا يموله لهم بعد التو بة ليعيشوا حياة سعيدة صالحة . وكانوا ينتظرون أن يسمعوا منه دعوة جديدة ينضمون البها للعمل والحدمة، واكمنه لم يكن قادراً على التنظيم والادارة . وَلَذَلْتُ كَانَ يَتَرَكُهُ أَتَبَاعِهُ يُومًا فيُومًا حتى اضمحل كل أثر لعمله المجيد الذي قام به . وقد كان عمل يسوع معرضًا لنفس النتيجة التي بلغ اليها عمل يُوحنا . لانه بدأ بشارته وليس له نصف ماكان ليوحنا من الشهرة أو الاعوان . ولم يكن له من التلاميــذ سوى اثني عشر رجلا سادجًا بلاعلم ولا معرفة ولا اختبار وبكتير من الضف والرغبة في السيادة والصدارة . ولكنه تمكن بعقيدته التابتة بنفسه ، ومقدرته العجيبة في الاهتداء الى قوى النفوس الهاجمة في أعماق الناس ، و بما أوتيه منالايمانالمظيم والصبر الطويل ، من تأليف جمعية عظيمة من أولئك الصيادين كان لها الغوز في جميع أعالها . و بعد موته ببضع سنوات ، انتشر الخبر في عاصمة الامبراطورية الرومانية العظمى ان « الذين قلبوا العالم رأسًا على عقب  الحادثة حتى اضطر الامبراطور الروماني الكبير أن يحني رأسه لتعاليم هذا النجار الناصري الحقير التي انتشرت بواسطة الصيادين والفقراء من عامة الناس . مك

# الفصل الثاني رجل النضاء

لم يكن المنظر غريبًا على الجمهور . وفي هذا كل النوابة المحتممين كان الهوا . قذرًا فاسدًا برائحة الحيوانات والناس المجتمعين يزم بعضهم بعضًا . وكان الرجال والنسا ، يدوس بعضهم بعضًا ، وهم يصيحون و يتشاتمون . وكانت في الجانب الواحد من الدار الكبرى زرائب المواشي ؛ وفي الجانب الآخر أفناص الحام . وفي صدر الدار يقوم الكهان الطاعون والصيارفة السراقون يجلسون أمام طاولاتهم الطويلة التي كانوا يجمعون عامها كل فلس يحمله الزوار المساكن ولم يكن يخطر لأحد ان مثل هذا المكان يمكن ان يكون بيت عبادة يكن يحد انه كان هيكل يهوه العظم — والمركز الاكبر الديانة اليهودية . أما الجوع المزدحة في ساحاته الكبرى فكانت ترى كل ما يجري فيه أمورًا عادية لا تستحق أقل ملاحظة غريبة .

وفي هذا منتهى الفاجعة المدهشة .

وكان الشاب الناصري واقفاً في مكان منعزل عن الجاهير يتأمل في كل ما مجري أمامه من الحوادث الدنيتة بانذهال لم يلبث أن تحول الى غضب شديد. فانه لم يتعود من ذي قبل على رؤية متل هذه المشاهد. لانه لم يأت الى الهيكل الا مرة واحدة وهو بعد في الثانية عشرة من المعر، عند ما أحضره بوسف ومريم "يسحلا اسمه في الهيكل كابن شرعي لها. ولم يكن يذكر من حوادث الك الزيارة سوى عادثة طويلة جرت بينه وبين أحد الشيوخ في غرفة هادئة، فهو لم يشهد الضوضاء في الساحات الخارجية، أو انه رآها ولم تحدت التأثير الفعال في فكره الصغير في عهد فتوته.

ولكن هذا اليوم كان يخلف كتيراً عن المرة الاولى. فقد تشوق لهذه الزبارة أسابيع كثبرة، وعد لها الاهبة مع رهط من الرقاء الجليليين الذين سافر واياهم مشيا على الاقدام وكانوا يبتون في خيامهم في كل مساء وهم في طريقهم الى المدينه العظيمة. ولا ست السيارفة وحوادث سلبهم ونهبهم في أنناء العيد ، وان احدى النست حدثته في الطرين عن الحل الذي تعبت في ترببته في العام المضي وعند ما أحضرته الى الهيكل لنقربه ضحية فله رفضه الكنة بحتفر وأمروها أن تشنري سواه من الباعة ، وان أحد الشيوخ أخبره مجرى له في العيد الماضي وكيف انه أحضر المداهم التي جمها على ممر المهور الكنيرة ليشتري بها تقدمته فسرق الصيارفة اكره

عند ما بدلوها له بالعملة المنداولة في ساحات الهيكل. وآخرون قصوا عليه الكثير من الحوادث المؤلة التي كانت تجري لهم في الاعياد الماضية بما أثار في نفسه ما كن من المورة على النصوص الذين كانوا يتخذون هيكل الله وسيلة للربح التبيح وايقاع الماس في فخاخ الفدر والمكر، ولكن الزيارة في العيد قدا تخلو من انتنجية، وقد يكون الزائر مضطراً الى دفع ثمن زيارته واحداً. ولذات هدأت حدة الشاب الجليلي في الليلة السابقة للحوله الى الميكل وفارقه ما علق بفكره من الغصب لما سمعه من تعديات الكنة والصيارقة.

ولكن الحالة تغيرت بكاما عند ما دخل الهبكل في الصباح ورأى بعينيه حقيقة جميع الحوادت التي مجمها . وكانت تأوهات النساء الفغرات تنفذ في قلبه كالحراب الحادة ، و نسرعات الشيوخ الاتمياء الصيارفة والباعة الذين كانوا يعرضون عنهم و يساملونهم بتنعى القساوة - كل ذلك النعل أبران النورة في بسه فحمد في الحال الى حبل كان ، وضوعًا امامه على الأرض فاخذه وعمل منه سوطاً غليظًا حمله بمنه وسار بين الجمرع هراً على جاري مادته حتى على الله موائد الصيارفة فعلبها برفسة من رجله وألعب السوط بظهور اصحبا فهربوا ذات أليب ودت البدار وصح بالكهة الواغين في سدر الدار صيحة درت لحا قباب المراكل وهامت لمولها قلوبهم وظل سائرًا لا يلوى على سيء حتى وصل الى المناص الحام فحطمها وحرر الطيور المجبوسة هما تم تحول لى زرب الحيوانات

فتتح ابوابها واطلق كل ما فيها من المواشي وهو يعمل سوطه في في اكتاف الباعة الذين تفرقوا من امامه من غير ان مجرأوا على النظرالي وجه.

وقد حدث كل هذا بمل السرعة حتى أن الكهنة اخذتهم الحيرة وبالكاد استطاعوا أن يجروا اقدامهم ويتجمعوا حواليه مسالاين بعضهم مع بعض من هذا الرجل حتى يتجاسر على القيام بمثل هذه الاعمال الشريرة ؟ من اين الى الهيكل ؟ وبائي سلطان يقضي على اعمالهم وارباحهم ؟ اما الجاهبر المزدحة في الهيكل فانها فرحت يحدوث كل هذه الحوادث الانهم محبنو يكرهون الكهنة والصيارفة ؛ ولذلك لم يتدخلوا في الامر ولم يتدرضوا له بكاء تسوء قط.

اما هو فكان يود لو يقوم في طريقه من تبدر منه اقل مقاومة لانه كان على أثم الاهبة لاستقباله وهو ما برح يجدل صوته الصغير يبديه ، وكان ينظر الى الجوع نظرات قاسية ملزها القوة والثورة على الجشع والطمع .

وبعد أن فرغ من تطهير الهيكل صرخ قائلاً ، « انني افعل كل هذا بسلطاني الحقبتي . فانه مكتوب ان يتي بيت صلاة يدعى لجميع الامم ، وأكنكم جعلتموه مغارة للصوص . »

وقد اوقت كمانة الرعب في قاوب الكهنة فهر بوا من امام وجهه اما الجنود فلم يعبأوا بالامر لانه لم يكن من خصائصهم . ولكن الشعب فرح جداً وتعالت من بيه اصوات الهتاف والتم ليل وجاء السبان وحملوه الى خارج الهيكل وهم يترتمون بالاثاشيد المفرحة . وقدكان عمله حديث الحاصة والعامة في مدينة اورشليم تلك اللبلة .

فكان الانسان حيًّا سار في المدينة يسمع الناس يتساطون قاتلين احدهم اللاخر:

« أَلَمْ تَعْرَفْ بَا حَدْ ثُ فِي الْهَيْكُلِ اليَّوْمِ ؟ »

ر لم يحسر احد من الزعماء ان يقف امامه. α

« قبحهم الله من لصوص ار ديا. ! فقد نالوا ما يستحقونه !

۰ عل تعرف اسمه ؛ »

· سه يسوع · · · وتد كان فيا هفى نجاراً في ناصرة لجيل .

#### ---

كه نعرف هذه التصة وقد طالما سمعنا الناس يتحدثون بها ونوعظ ينون عليها مواعظهم ولكن جميع الصور التي تركها لنا المصورون ابسوع تمنله بهالة من النور فوق رأسه ، كان مثل هذه الهالة تعدر لنناس عن انتصاره المجيد ولكن الحقيقة أبسط من ذلك و كئر وقما في القلوب . فقد كانت في عينيه غاية ادبية اشد من النار اشراقا ؛ ولذلك كان الطمع والاستبداد برتجفان امام تينك المينين ولا يستطيعان ان يثبتا لحظة امام فيرانها المقدسة ، وكان العنين ولا يستطيعان ان يثبتا لحظة امام فيرانها المقدسة ، وكان

فانه فيها كان يرض بمينه وينزلها والسوط يلمب على ظهور المناقتين كان كم قيصه يسقط فيرى الناس من تحته عضلات قاسية كالحديد. وما من رجل رأى تلك المصلات القوية الا وادرك أن الهرب من أمام صاحبها خبر من مخاصمته . ولذلك لم يكن بين الكهان الفسمة -والصيارقة الجبناء من تجاسر ان يثبت امامه ولو لحفظة واحدة .

من الىس فريق يرمون بالكفركل من يقول أن يسوع كان قوي الجسد . فهم يفكرون به كصوت وخيال وروح ؛ وهم قعد يشعرون بما اودع في جسده الصحيح من القوة العجيبة والرغبة في الافراح والمآكل اللذيذة ، ولا يريدون ان بذكروا ما تركه العمل الشاق والحباد المتواصل من القوة الحديدبة في ذراسه وشهره وساقيه . وهم لو أمنوا النظر في درس السنوات النلامن الاولى مر عره لعدنو في حل عن نظرياتهم السقيمة واحكامهم لمحوجة .

فان مدلم نعرف نعومة السرير الحديث في الليلة التي وبلت طفلها الصمر. فعد ولدته في معارة البهائم بين الحبوانات والرعة الفقواء. وقطته بالافحاة العليظة فاعدته منذ نعومة اضفاره للعية الشاقة والاغيد على النفس في جميع أعمالة. وعنده كان طنالا صغيراً هربت عائلته الى مصر مجتازة الصحراء المحرقة. وعند رجرة والديه من مصر كان فادراً على المتني في عرض "ك التسحر والديه من مصر كان فادراً على المتني في عرض "ك التسحر وعداد، وعد الرجوع من مصر كان يسير في كل يوم في الحقول

والاحراج يجمع الحطب لوقيد العائلة . وقد كانت هذه الاعمال ولا شك قاسية على طفل مثله واكنها سلحته بالقوة الجسدية التي اعتمد عليها فى اكثر اعماله على الارض .

وقد اضطره فترعالته الى العمل فى دكان والده فى فجر صدية . ولم يكن عمل النجارة بالامر السهل فى تلك الايام . فكان النحار مضطراً ان يذهب الى الاحراج ويقطع الاشجار العظيمة تم يعمد الى نشر الالواح منها بقوة ساعديه لان الالات الحديثة لم يكن ها ش فى ذلك الزمان .وكان اذا اخذ على نفسه بناء بيت من الاختسب يضطر الى حفر اساساته ووضع حدرانه على الصخور المتية . ولذلك فان الجموع الذين سعوا يسوع يخطب فيهم على ضواطي ولذلك فان الجموع الذين سعوا يسوع يخطب فيهم على ضواطي بحيرة الجليل عن الرحل الذي يبني بيته على الصخر عرفوا أن الرحل كان يتكلم عن معرفة واختبار سابق . فان الكثيرين منه. قد كان يتكلم عن معرفة واختبار سابق . فان الكثيرين منه. قد رأوه فى اول عمره يحني كتفيه تحت الاحمال النقيلة ، او بسير بين الاحراش عند الصباح وفاسه على كنفه شم يعود عند المد - حاملا جسراً كبيراً على ظهره .

بمثل هذه الطريقة كان بسوع « ينمو وتنقوى » كم بخه ين الكتاب — وأكن هذه العبارة الجميلة قد حصبت عن الاهار بالعبارات الكثيرة المترددة فى كل صفحة من نرجمات حيات من مثل « الحمل الوديع الوضيع ، » وامتال ذلك . وكان كما يوسف قوة واختباراً فى عمله يواصل العنابة بدكان يوسف حتى از يوسف

الشيخ الطاهر ألتي عليه اخيراً مقاليد العمل باسره لما وجده فيه من الاهلية والقدرة. وهكذا تم للنجار الشيخ ان يستريح من عناء الاشغال ويضع مسئولية دكانه على الفتى النشيط الذي اتقن المهنة جيداً وبرهن بحسن ادارته ووافر دربته انه أهل الثقة التي وضعها النحار الشيخ فيه .

افلا يستحق هذا الشيخ الصالح والحاة هذه اضعاف اضعاف م قدمه له من الاحترام ؛قد قدمت السكنيسة لمريم كل ما يمكن من "لا كرام وأحلمها مركزاً مجيداً خالداً ؛ وما من رجل مفكر في العالم يتردد عن شكر الكنيسة على هذا العمل الجليل . لان النافع التي جنتها الحياة النسوية في تقدمها وسيرها الى الامام من تعليم الطُّفُلُ منذ ولادته على أكرام الوالدة الطاهرة تفوقاامد والحصر. ولكن تمحيد مربح واكرامها لم يرافقهما الاكرام الواجب ليوسف الصديق . فان نظر يتاللاهوتية التي عملت على تصوير الابن بمظاهر الضعف والنخنث، ورفت مركز النسوية الى مستوى العبادة ، قد أنكرت على الرجولة حنها من التبحيل والتعظيم . وقد يكون السبب فى كل هذا أن مريم عشت طويلا فعرفها التلاميذ وذكروها فىكتاباتهم فى حين ان يوسف مات قبل ان عرفه أحد منهم - كما نرجح – ولذلك أهماوا ذكره. فهل كان يوسف فلاحاً بسيطاً سادجاً تزوَّج من فتاة أرفعمنه حسبًا ونسبًا وِمات منذهلا من عظمة ابن لم يقدر أن يهم نبوغه قط ؟ أمكان رجلاً عزوماً مؤمناً عمل بصادق ايمانه وثابت عزيمته على تنمية

حياة الطفل الصغير في مسالك القوةالبالغة والايمان القويم ؟ وهلكان صديقًا شفيقًا ورفيقًا محبًا لأولاده ؟ وهلكان يحمل طُّله الصغير الباكي على ذراعيه مبتسماً راضيا وهو يخرجه من دكانه ويرجعه الى أمه في البيت ؟ هل كان بشوسًا محبًا للمحون وهو جالس الى الطعاء معمائله؛ وهل كان يرحع من دكانه عند المسا-تعبًا ملولاً كنير الغضب والتذمر ؟ وهل كان شديداً في قصاص أولاده يعاملهم بالقسوة والغاظة به ليس في الانجيل جواب واحد عن كل هذه السؤالات . ولذلك --ولماكان لا يوحد مستند واحد لنقض ما نجيب به من عندناعن هذه الاسئلة - فاننا نعتقد ان لنا مل الحق في ايضاح رأينا في حقيقة هذا الرجل الصالح الذي أهمل ذكره في الكتب التديمة معتمدين على حقيقة واحدة نعرفها وثنق بها من هــذا القبيل . وهي كما يأتي :كان يوسف محباً صبوراً فاضلاً في جميع أعماله ؛ وليس شك في ان أولاده كاتوا ينظرون اليه نظرتهم الى التسال الاكمل الوالد الصالح والاب الشفيق -- لان يسوع عند ما فكرفى أن يقدم للعالم رأياً جديداً في الحالق العظيم، لم يجد كلة يمكن أن تعرعن الصورة السامية المرتسمة في ذهنه لحقيقة الله غير الكلمة الواحدة « الاب »

ثلاثون عاماً مرت على وجود يسوع فى بيت يوسف. وفى الدم الثلاثين نرى يسوع بهجر عمله فى دكانه و يترك الناصرة محمولاً بما فى أعماق قابه من الرغبة الخفية فى خدمة الانسانية — الرغبة التى لم يزده نجاح يوحنا فى بشارته الاتوقداً ونمواً. ان ساعة العمل العظيم دنت أخيراً فلم يتردد يسوع في قراره مل هجر آلات النجارة وسار في الحال في طرقه الى المدينة العطيمة -

كيفكان منظره في ذلك اليوم عدما ظهر على ضفة الاردن وطلب أن يعتمد من يوحنا ؛ وماذا تركت مشاق الاعمال الجسدية مدة تلانين سنة في حسده وعصلاته ؛ ليس في البشائر الار م لسوء الحط جواب واحد عن هذين السؤالين؛ والكتاب الوحيد في المالم المديم الذي قيل انه وصف حقيني ليسوع من رجل عاش معه **ي للاده ظهر اخيراً انه كتاب كاذب** مرور . ولكننا معكل هذا قلما محتاج الى اكثر من العليل من القراءة مين السطور لسَّق بان جميع المصورين الدين رسموا لنا يسوع قد عملوا على تصليلا اكتر مما اطهروا لـا الحقيقة المنشودة . فقد قدموا للعالم صورة رحل ضعيف ، خامر العضلات، نحيف الوحه — وحه امرأة منطى بلحية — ترتسم على محياه الكثيب نظرة الهم والنم كأن وسائل المعاش كانت ضيقةً عليه لهذه الدرجة حتى كان يتمى الموت ليستريح من اثقال الحياة . ليس هذا ييسوع الحقيق الذي بكلمة واحدة من فمه الطاهر همر التلاميذ اعمالهم وساروا وراءه الى حيت لا يعلمون

ولكي تنق بصنّحة قولنا هذا ضع نصب عينيك اربعة مظاهر من حاته على الارض: أولاً؛ الصحة التي كانت تغيض من وحه وعييه وتوجد الصحة في الآحرين، تانيا؛ الشحصية القوية التي كاست تجذب النساء اليه — والضعف لا يحذب قلوب النساء؛ تائمًا، محبته الحياة لدائمة في الفضاء الطليق ؛ رابعًا ، صلابة اعصابه الفولادية .

طنـظر اولاً في قوته على شفاء المرضى -

كان يما مرة في كفر ناحوم ، وكات الحوع تردحم حواليه في احد البيوت الى خارج الابواب عند ما تعالى الصراخ والضحيج في خارج الدار . فان مخلماً كان طريح الفراش من صبى عديدة مهم بقوة يسوع على ننفاء المرضى ، فاقتع ارسة من اصدقائه ان محملوه الى حيث كان المعلم ، والكنهم لم يستطيعوا الدحول لشدة الاردحام على الابواب . لان السامعين كانوا يصنون الى أقوال يسوع الحكيمة بكامل قوتهم وافقك ابوا أن يفسحوا مجالاً لهذا المريض لثلا يدحل ويقطع الاحاديث المنعة التي كانوا يسمونها فاستاء الإصدقاء الارسة الذين كانوا محملون المحلم وهموا بالرجوع به فاستاء الإصدقاء الارسة الذين كانوا محملون المحلم وهموا بالرجوع به فاستاء الإصدقاء الارسة الذين كانوا محملون المحلم وهموا بالرجوع به فاستاء الإصدقاء الدرسة الذين كانوا محملون المحلم وهموا بالرجوع به فاستاء الإصدقاء الدرسة الذين كانوا محملون المحلم وهموا بالرجوع به

ولكن ارادة المريض المسكين كانت قوية جداً رخماً عن تمدة نعف حسده . فتصرع اليهم باكياً ان يصعدوا به على سلم البيت و نفيو السطح و ينزلوه الى حيث كان يسوع . وعية حاولوا الاعتراض على هذا العمل لان الرجل كان يطلب سهم دائث بصو رة تمنت الناوب ، لانه عرف ان هذه هي الفرصة المحيدة سفائه وقد لا يسنح له متلها فكيف يتركها تفلت من يديه من عير أن يعدل آخر وسبلة ممكنة للحصول عليها . وهكذا اسفقوا عليه احير وضاوا كما أراد وفيا يسوع يتكلم اذا بالمريض يتدلى بسريره فحأة من السطح ويوضع أمامه .

فوقف في الحال ، واخذ يد المحلم النحيلة بقبضته التوية : ونظر اليه والنور يطفح من وجهه والابتسامة مرتسمة على تنرد الطاهر.

ثم قال له ، « يا ابن ، مغفورة لك خطاياك . قم : احمل مريرك وامش . »

فاخذ الدهش بمجامع قلب المريض اذ سمع الكامة الاخيرة « امش ِ! » فهو لم يكن يحلم ولا في نومه بانه سيقدر أن يمشي في حياته أفلم ينهم هذا الغريب انه كان منخلما طريح الفراش منذ ستين عديدة ؟ ام كان يعمد الى مداعبته بطريقة قاسية ليجله هرم وسخرية في عبون الجاهير الذين ازعجهم مجنموره الغريب • وقد خطرله ان يمترض علىكلام يسوع بعبارات غلينة ، وفيه هو يهم والكلام رفع عينيه — فرأى أمامه صو رة ثابتة الرصانة والمدو- في عيني المملم، وقوة راسخة في عضلاته، وصحة متدفقة في وحمه المشرق بالنور والحياة، النامّ عما يجرى في عروته من العماء النقية — فحصل في الحال على شفائه الكامل! فإن الصحة انسكبت الحال من الجسد التوي الى الجسد الضعيف بسرعة البرق. فأحسر المخلع بدءا القوة والحياة تمجري في اعضائه الكسيحة . و رقت اشعة الصعة في وجنئيه الضامرتين فنهض من فراشه صحيحًا سالمـــا

### وسار أمام الجوع بجدث الناس بكل ما جرى له !

«امش ؟» وهل يخطر لك لحظة واحدة ان ضعيفاً كثيباً كان يستطيع أن يتفظ بنل هذه الكلمة و يحدث مثل هذه النيجة؟ فلو ان يسوع الذي نظر الى هذا المخلع الكسيح كان كما يصوره لنا المصورون المسيحيون فان هذا المريض المسكبن كان ولا شك قد رجع بخفي حنين وهو يمطر الانسانية بوابل الساب والشتئم . ولكن صحة المملم كانت ينبوعاً يسنتي منه جميع المرضى مياه الصحة ويتعانون ؟ لأن مجرد النظر الى وجه كان كافياً لأن يقرأ نيه المريض مجروف واضحة انه «ما من شيء يسنحيل عليك حصوله اذا كان لك قسط كاف من قوة الارادة . » واذلك استطاع الرجل الذي استسلم لليأس سحابة حياته أن يتمنع مجلاوة الرجاه ثانية وينهض و يحمل سريره و يسير في طريقه صحبحاً معافى \_ كنيره من مثات المرضى في الجليل \_ بما حصل عليه من القوة در معين القوة الذي المنض .

وفيا يسوع مجتاز بين الجموع في أحد الايم ــ مد هذه الحادثة ــ دنت منه امرأة ومست هدب ثويه ؛ وبهذه الملامسة البسيطة نالت الشغاء التام من نزيف دم ؛ أصابها منذ صباه وآست دون شفائه حيل الاطباء . وقد حسب جميع نذين رأوا هده الحادنة انها كانت اعجوبة ، وحسن فعلوا لانها كذلك ، ولكريسر عكان كثير التكتم اعجوبة ، وحسن فعلوا لانها كذلك ، ولكريسر عكان كثير التكتم

في « تجانبه » . "لما يال واصح انه لم يعرها الاهمةالني أعارها اياها قلا يذه وأثباعه رغ نسره كم يسروها . وقد طالما غنع عن احتراحها ، وكان يوسى كل مريض ينفيه الإيخبر أحدًا باحر له . وفيزيارته المرية السطر أنه الدرو، بحبرة الكتاب إلى الايصاح ان مجترح لمحالب المنليمة لم يسنطع على صنع اعجو بقواحدة ، والسبب لنعب مقول الدَّو الى المفكار والنامل. فان أهل الدارة كاتوا عشراه بمعاره منذ نمو أ أنافره يالك كافوا كماري السكولة في تصدي الإحبار سي عج به وآبه السهرة الي علما في المدن والقرى المحتلفة ؛ ولذاك ﴿ وَا سَلَّى مَدْمَ السَّدَدِ فِي أَي عَمَلَ مِنْ أَعَمَالُهُ • فَهُو ق. يستلم أن يخدع العالم الذي لم يعرفه الاملمًا ورعبًا كبرًا، واكر أعلى الله ينعرنوه افضل من الحيم، فهو تسوع بن يوسف الدير لذي دَيَّا وَرَعْ عِ فِي فِريْهُمْ . وَلَمَاكُ صَالَوَ كُتُمَّةُ الأَنْجِيلُ في ننأن علمه از إن أبرادرة أفحم العبارات المكتوبة في أسفار التما م، بقولم . م يستنع أن يتمنع هناك عجيبة قط المدم بالهم-» وكينها كان ابماح نموته على صنع لعحائب فان الامر واضح لنا ان الذي كانت نسنت فيه الاعجر بة كان يطال منه أن يقوم ببعض الا ممال التي كان يقرم بهما صانع العجيبة . فلمريض بدون الايمان والصربة لم يكن فادراً أن ينال الصحة . وما من رجل كان يستطيع أن يبث مثل عذا لايمان في فلوب المرضى ما لم تكن صحته وقوته كا لمتين لدر. ة انهما تج الن الغير الممكن يظهر ممكناً

كان الرجال يتبعونه، ورعما الرجال كاتوا في الغالب أقوياً الاحسام . ولكن النساء كن يعبدنه . وهذا أمر ظاهر في الكتاب ولا يحتاح الى برهان . قان أسهاء النساء تشغل قسما كبيرًا من قائمة أسها أصدقائه المقربين . ضدكن نساء من طبفات مختلفة في البلاد وكات والدته على رأسهن. وفد لا تكون أدركت قوته العظمي وحقيفة نبوعه وعبقريته ؛ لانها لم تعس بدون الشكوك الكثيرة في حقيقة ابنها كما سنرى في النصول الثالية . ولسكن أمانتها في خضوعها لمباديه السامية ، كما استطاعت أن تفهمها ، لم تفارقها سحابة حياته ، ولذلك مم ان الدموع كانت تذرف سخينة من عيْيها وهي واقعة أمام الصابب فاتما لم تخسر ايمانها مجتانية دعوته وصادق مبادئه . وهنالك مريم ومرثا شعيفتا المارر ، اللتان كانتا تعيشان خارج اورشليم وقد طللا زارهما يسوع وحل ضبفا مكرما في منزل أحيماً ؟ وهنالك مِيَّا ، المرأة الفنية ، زوجة أحد رجال هيرودس المنفذين — هؤلاء وكتيرات غيرهن من النوع الذي نسميه « نساء صالحات » كن في مقدمة المؤمنين به والسائرين وراء وهن مأخوذات مجبه وتعشق ساع كلاته وعبادته ا

وأهم ما يجب أن تذكره في هذه الملاقات بين «النساء الصالحات، والمعلم ان النساء لا يجذبهن الضعف ، فالرحل الاصغر الوجه الرقيق الشفتين الضاهر المضلات الذي يطلق علبه اسم « الروحي » بين الناس قد بستانت أنظار النساء الشفقة عليه وليس لاحترامه، ولكن ما من قوة

أعجبت بها المرأة منذ تأسيس العالم حتى اليوم مثل قوة الرجولة -والرجال الذين أعجب بهم النساء وتفانين في سبيل حميم وأكرامهم كانوا من أعظم الرجال الذِّين نبغوا في التاريخ وأشدهم قوة و بأساً . وهنالك نوع آخر من النساء اللواتي جئن الى يسوع ، — نساء جار عليهن الزمان وأوقسهن الايام في مهاوي السقوط والزال فأقدن الرجال في مسالك الخطيئة ثم ما لبث الرجال ان أعرضوا عنهن فحماوهن الى التورة على الرجال بأجمهم بل على المجتمع الانساني بكامله . وفيا هو يعلم في الهيكل، أحضرت اليه واحدة من هؤلاً الشقيات وكان يقودها جمع من الكنبة والغريسيين المراثين الذين ادعوا انهم أمسكوها في آلزني ، والشريعة الموسوية "تمضي برجم الزانية . وكنت المرأة تسير أمامهم مرتجفة يا ْسة تبدو على وجهها أماتر الهزء والاحتمار للعالم أجع ، ووقفت أمام يسوع مطرقة الى الارض فيماكان الشيوخ يقصون عليه بشفاههم النحسة عارها وخربها . فما

الرجل ؛ وهل هو من غير طينة اخوانه . ولشدة دهشتها وفشل خصرمها لم يجب يسوع بكلمة قط . « ولكنه أكب يخط بأصبعه على الارض كأنه لم يسمعهم . فتطاوؤه بأعناة بم لكي يروا ماذا يكتب وهم يواد اون سؤالا بهم البليدة قائلين:

هي الافكار التيكانت تختلج في فكره – وهي المرأة التي عرفت الرجال واحتفرتهم بأجمهم – وقد أحضرت لتحاكم أمام رجل وفد كان الرجال كاهم متشابهين في عفيدتها وفاذا عسى أن يقول هذا

« قد أوصى موسى في الناموس ان ترجم مثل هــذه فماذا تقول أنت ؟ »

« هلم بالجواب اذا كنت نياً بالحقيقة ، فهذه فرصة ملائمةلاظهار نبوءتك بالقضاء في دعوى هذه المرأة . »

« قد وجدناها في يات فلان الفلاني . وهي لا تقدر أن تنكر جريتها . فماذا تحييب ؟ »

لم ينظر يسوع كل هذا الوفت الى وجه المرأة ، ولم ينظر اليها الآن ـ ولـكنه « انتصب » بمل الهــدو. ونظر الى الجمع الشرير المجتمع حواليه قاتلا:

> « من كان منكم بلا خطيئة فليبدأ و يرمها بمحجر . » ثم اكب أيضاً يخط على الارضكا يقول الانجيل

فسقط الرعب على الجع بأمه وذعروا من صمته ؛ أما هو فظل مكبًا على الكنابة .

ولكن ما هي الكتابة التي خطها أصبعه على تلك الارض ؟ خيل الى بعض المفسرين انه كان يدور تاريخ كل واحد من الحاضرين بصورة تظهر له عاره وشناره . وقد يكون ذلك، ولكن القضية تكون اكثر وقعاً في النفس اذا فكرنا انه لم يكتب شيئاً من هذا ؛ ولكنه كان يتغل اصبه في الرمل ، لكى لا يزيد في كابة المرأة 'ذا نظر اليها بعينيه الطاهرتين . وقد ظل مواظباً على عمله وتدوخ الشريعة وأساتذة الآداب يخرجون ماتفين بأردية الحزي والقشل واحداً

فواحداً حتى لم يبق في المكال لا سوع وحده والرأة فاتمة في الوسط. فانتصب اذ ذاك وفال لها، ستفها مستغرباً:

« يا امرأة « أين الذين بشكونت · أما حكم عليك أحد ؛ « فقالت المرأة والدهش أحذ بمحامع قلبها ، « لم يحكم علي أحد يا رب . »

نقال لها يسوع، ه ولا ' 'حکم عليك. اذهبي ولا 'مودي تخطئين. »

كان يدع بن الدتيبة يارن الني اجتمع فيها أساتذة الشريعة حواليه سياماً مطاعاً وإنجاً ووم ب أوالت الرجال كانوا عدوين على البغا في ذاك الكان وي وصد في براكم هانهم الامرفوا من حضرة مرحدين مذعور بي س ابرأ بي يسموا فدو الاحبر والمرأة التي ويذه الرجال كر ه موفكي ونهم نفسه ، سعيت جفله و وجرت عن شديد حنزاه إله يقولها «يا رب» .

والدايل الدات أن أن منه النقض على نواه الكاهام هو عبته الباغة المحاه هو عبته الباغة المحدد في الفضاء المسق و وناس في يزم السبت يذهب الله الهيكل حيث يجمع السعب لمدران والكن اكثر تعاليم الحالمة القاها على شواطي مجيرته ، أو في جوانب الثلال في الاظلال المعتمه بنسيمها الدليل وكان يمني غير القطاع من قرية الى قرية وكان بنسيمها الدليل ، وكان يمني فير القطاع من قرية الى قرية وكان وجهه محترفاً بأدمة الشمس ولمحان الربح ، وكان ينام اكاد المالية في الفضاء مولياً ناهره منازل المدينه الضيقة المظلمة وناشداً المواء النتي

للمتلي، بالصحة في جبل الزبتون. فهو والحالة هذه الذال الاكل لمرجل الفصاء الذي يعجب به أبناء « الفكر الحديث ، في هذه الآيام. وقد عملت هذه الحياة الحرة في العلبيمة الاطيفة على د ليمه مأعدماب أمةن من الفولاذ وعد للات أفور من الحديد.

حدت سرة انه ركب سفية مع تلاميذه في احد الادساء واشفة تعبه اتكافي مؤخر الدفية فناه في الحل ، رأم تض على ذلت بضع ساعات حتى تلبدت السباء بنيوه ، واضعارب سفاح البحيرة وتعالت المواجه ، د أل كن دادنا في اول الديل ، وكانت الامواج تمكل السفينة برسبر بها حست شاحت وشأ اضطرابها ، ولكمه رسّاً عن كل درس لم بسبيط من فوه ، "ن التلاميذ نشروا وترعوعوا على شواطي له ورن عواده ا وقار عارهم يه يدون اسما كها ، واقدلك كانوا به ورن عواده ا واو ، ولم تمكن اضارابتم المخيفه ولكنهم الم سبق المم نظ واد و واعدفة ، لم الده فذا از دبت عليهم في دلك الده فذا از دبت خاف النلا بد خوفاً عظيا وغدت حياهم في الدي المراب الدفية فالمرتما المائلة بكر من فيها ، ونديك خاف النلا بد خوفاً عظيا وغدت حياهم في الدي المائلة بكر من فيها ، ونديك خاف النلا بد خوفاً عظيا وغدت حياهم في الدي المائلة والدفية

و من بدرع من غيران المو علمه الله الدر من السرات الحوف الرالعة الله تدادرك بالرة عميرة المرائد الدي كان فيه للمبدد من المراد الدين الدينة الدائرية

الى ،ياه السلامة البه . قد تسمى هذا العمل عجيبة وقد لاتفعل ذلك 
- ولكنك لا ولن تستطيع ان تذكر أنه أفضل مثل السيادة 
على النفس في حميع الناريخ الانساني . ومن اقوال « تابليون » 
المنهورة انه لم يجتمع سحافه حاته الا بقدر قليل جداً من الرجال 
الله ين لا تفارقهم شجاعتهم في انساعة النابية بعد نصف الليل . 
كثير هم الرجال الذين يكونون شجعاناً في حرارة الشمس وبين 
مهاليل الجاهير ، واكر ان يومناك الناس فجأة من نومك السيق 
فتهم ما هادئاً شجاعاً السبادة على مصيبة غبر منتظرة - ذلك 
والحقيقة منال ناد، المتحاعة في العالم !

قد تحلي يدوع بهذه الشجاعة ، ولم يقم في العالم زعيم احتاج اليها أكثر منه من اسنة الاخيرة من عمله العبومي استد بغض الناس لله وسعومته م لجبع تعالميه حتى اصبحت النتيحة ظاهرة لكل ذي عينين . فقد عرف انه اذا لم ينسحب بما كان يقوم به او يخضع عينين . فقد عرف انه اذا لم ينسحب بما كان يقوم به او يخضع لاواه ر الرؤساء فامه صثر الى ما لا تحمد عقباه . لاه كان عالمًا أنهم سيقلونه اذا احد على الحرد ، وكان عالمًا الضا كف ، يقتارنه . فقد طالما أن أب أسعاء عالمديدة في ضواحى المدينة المجروين معلنين على خسية اله أب م عم ينتون و ضوجون منتظرين الساعة المحيوة ، وكن أما كنوا ينديون ايامًا قبل أن يلفظوا الماسهم ويسر محوا من اوج عهم ، ويس شك ن أن تذكار هذه المناظر لم يبرح فكو

يسوع قط، ولذلككان يتعرعندكل مساء انه قد اجتاز يوماً جديداً للدنومن خشبة صليه .

يد أنه لم يتردد قط في عمله ولم يستسلم لمخاوفه بل كان شجاعًا في جميع اعماله يعزي أرواح تلاميذه بابتسامته الجميلة، ويواصل ضرياته الهائلة ضد رياء الرؤساء واستبداد الكهان والزحم، الذين ارجموا له صدى ضرياته بالمطرفة التي انزات المسامير في يديه ورجليه على الحلجئة، وعند ما جاء الجند القبض عليه وجدوه على أتم الاستعداد – وكن هادث شحاعًا.

ونداخذ اسبوع مح كته وصلبه اكثر صفحات الانجيل: وندلك نستعايج بهذا الاسبوع من حياته ان نراقته ساعة فساعة ؛ فنحن سرف أين أكل ، وأين نام ، وماذا قال ، ولن وجه كلامه: و بالاحمال فاننا نعرف جميع الحوادث التي جرت له من ساعةالتبض عيه الى أن فاغت روحه على المنشبة . واعظم ما يجدر بنا ذكره في جميع هذه الحوادث - أنه في كل انواع تعذيبه في سحنه ، في جميع هذه الحوادث - أنه في كل انواع تعذيبه في سحنه ، والحلد واللطم والتمير والبصاف والجوع والحاجة الى النوم لم تفارقه سحاء المالم الدخل لحناة قبل . كان اعداؤه شديدي البغض له سحاء ما كان يظهر بصحون باعلى الصوت طالبين حمله والكنه عند ما كان يظهر المامهم كان الرعب يأخذ بمجمع تلوبهم .

أن بلاطس نفسه شعر بعظمة الرجل. فكر هنيهة في هذين ارحلين

ــ فبناك الحاكم الروماني الذيكان يستطيع بكامة واحدة القضاء بالموت على يسوع، وهناك النجار الناصري الصامت الذي رغُّدُ عن جيه الداوي القدمة ضده كان رابط الجأش لا يعرف الخوف سبيلا الى قلبه ولا يتفوه بكلمة واحدة على الادل اتبرير نفسه كانه كاز يحسب نفسه ارفع من أن تطاله شرائه البسر، واسمى من أن يناله عقامها سوء. وكانت في وحه الحاكم الروياني خطوط عيقة تدل على الهموم و لاحزن؛ وكانت وجنته تنال من اللابنه ودعارته وَكُنَّ مَارْدَةٍ وَجِهِ تَنَاهِرُ أَنَا تَفْنِي حَيَّاتُهُ سَجِّينًا فِي القَصُورُ وَالْمَازُلُ المفالمة. اما النجور الدسريرية أكان اطول منه أامة، كان أور الصحة يتدفزون وحهه والنذوة مرتدسة على تغره النفي كراء حبهل المحبوب وهجرته الملائة بنجاء بيلاطس بالنوخ الى ادم الجماع النائرة. ورفرتهنه، فدأ الدراخ والضجيج وداد على الجده سكوت عظم أن الف الر النحار الناصري الوال ال حالم واللفظ بَذَمَنَى مَا لِمُلْقَبَقُ الْغَالِ وَاصْدَقَ مِنْ جَمِيَّهُ "، وَرَ الَّتِي رَسُمُهُ ابنا- الانسان لننبل المعلم الصاليح. لان لحاكم نروه في العقليم لم يقدر ان بملك ننسه عن التمريح بالحقيقة ودو في حضرة القوة الكاملة، والنقة الكاملة بالنفس، والهدو- الكامل - ولذلك صرخ باعلى صوته قاذلا:

<sup>،</sup> حوذ الله على ! "

## الفصل الثالث

#### الرجل الانيس

ن كذبة عظيمة في ناريخ المسيح تناقلتها الالسنة بالتصديق من العصر الاول ال القرن العشرين.

وقد ظررت حديثاً في كتاب انكايزي طبع في العام الماسي ومما او رده المؤلف في وصف زيارة قام جها ه اللورد فيسر » الاستانه وجده أنل بتانه من ذي قبل. فإن خاطراً مكدرً كان ينردد في فكره فيننده ابتسامته العليفة التي قلما تفارق تعره ولكن انورد لم ببث ال أعامل الفيفة السبب الذي عمل على كا بته يقوله:

اله ذرخت علبك ن ه نناوس " Ish 'Is حلف يلاطس البنطي في الولابة على اليهودية . . . وقد كتب هذا الوالم الجديد وصفاً واذياً لحياة مخاصنا ، وذيله بهذه العبارة ، «انه م رحل رأى يسوع ضا حكاً سحابة حياته . »

« معظ اللورد فيسر بأنه الكابات ثم علوده صمته العمبو وتأمل الممروج بالكا بة . فقد اراد أن بفاهر بمفاهر الماحتراء تماه هذه الحقيقة ؛ لان كان شدر و التمسك بتنافيد كنيسته وعالمته ؛ وكان على اتم الاستعداد لقيام ورجباته كرجن مسيحي وانكايزي مه كلفه الامر . ولكنه لم يكن قادراً ان يقوم بعبادة رجل لم يضحك نمط سحابة حياته . ولذلك كان حزيناً لا يدري مايفعله .

ولكن هذه العبارة المنسوبة الى « لنتولوس» هي تزوير محض قام به أحد الدجالين في العصور المتأخرة ؛ وظل أثره عائمًا بالاذهان على ممر الاجبال وهو يقوم بافظع الاعمال . فكم هنالك من ملايين الناس الذين يتمشقون السعادة والافراح . ولكن مجرد الافتكار ييسوع كان يؤلهم و يعمل على كا تبهم . لابهم كانوا يقولون ، يسموع كان يؤلهم و يعمل على كا تبهم . لابهم كانوا يقولون ، داذا يقول انا يسوع لو دخل الى منازلنا ورا فا على هذه الحالة من الضحك والانشراح ؟ وهل يجوز للانسان ان يكون سعيداً في هذا العالم المبتلي ، بالكا به والخطيئة ؟ ماذا يفكر يسوع بنا لم رآن على هذه الحالة ؟ . . . . »

بثل هذه الافكار المزعجة كان السمداء من الناس يخسرون سعدتهم وينحرون افراحهم بحراب الحزن والالام. فان أكثر الناس بهجة ومؤانسة قد حجبته التقاليد السودا، عن الانتخاص الذين كان يفرح ويبتهج بالوجود مع مثلهم . لان الناس صوروا لملم الاتيس بصورة الكثيب المغموم فقضوا بذات على سعادة الملاين من اخوتهم السعدا الفرحين .

نيست هذه بالقضية الصعب ادراكا على من يتمل جيداً في حياة الآباء الاولين ققد عاشوا في أيام كئية ؛ وكانوا بعيدي الخيال علمات أبسط الاشياء التي تبدو أمام، ترمز الى سر محفي عظيم؛

والحياة نفسها كانت في عقيدتهم عقدة من النظريات والالغاز الفلسفية. وقد كان موت يسوع شديد الوطأة على قلوبهم ، حتى انهم في خيبهم رفضوا قبوله كحقيقة بسيطة وألفوا عوضاً عن ذلك عقيدة نظرية تزيل غيوم الكابة من جو نفوسهم ، كانت الحلان تقرب في الهيكل ضحية عن خطايا المؤمنين ؛ ولذلك فان يسوع كان بالحقيقة على الله . وقد قدر له أن يموت على الصليب منذ انشاء العالم ؛ لان الجنس البشري كان يرسف في قيود العبودية للخطيئة ؛ ولم يكن في الامكان تحويل غضب الله عن القضاء على العالم بأسره ما لم يقرب له ابنه البري، ضحية من أجل خطايا العالم .

قال در توماس باين » Thomas Paine ، وفي قوله كل الحق، انه ما من ديانة تكون مقدسة بالحقيقة اذا كان في تعالميها ما مجرح احساسات طفل صغير. فهل بين قراء هـ فده السطور من لم تمجرح احساساته الصبيانية لان اطلاعه على تفاصيل وشروح الطريقة التي مات بها يسوع ؟ وهل في العالم أب بشري ، محب أولاده ، ويقضي عليم جميعًا بالموت ، ثم لا يلبث أن يتحول عن عزمه و يرضى بأن عجمل واحد منهم آلام الموت المرير لاجل اخوته ؟

فليس الامر العجيب اذن أن يكون يسوع كما تمثله هذه العقيدة معتصما بالـكاً بة ابداً أو انه لم يضحك سحابة حياته !

على ان الانجيل يمثله اناً بغير هذه الصورة . ولكن الكتاب كانوا بسطاء الذلوب ساذجي العقول ، ولذلك أفسحوا مجالا واسعاً

للحوادث التي أثرت فمهم أكثر من ءيرها في حياة معلمهم. ولمأكان الموت أقدم مناهر من مظاهر الحياة على الارض ، لذلك نرى ان لصاب وما تفدمه من الحوادت المحزنة مدونة أخبــارها بالتفصيل الكامل في الانجيل. فان توبخ الفربسيين ورجال الـاموس قد أدهس الرسل (كما ان تويخ السبوخ في مجلس الامة الامركي من أحد الهارسفة الحفاة في هذا العصر مدهش كل واحد منا وبنمسح له حِال الصحف المقــام الاول في حر"دهم )؛ وسله المحاكمة أمام السنهدرين ؛ والمتول على شرفة قدر هنرودس · والجهاد الطويل في الطرين الى الجلحة، وساعات الالاء على الصلبب ـكل هذه مدخار تفتت القلوب ولم تغارق اذهان التلاميذ سحابة الحيـــاة ،لِدلك تناسوا دونها جميع الحوادث المبيحة التي حرت فباباً . ان ح،ة يسوع ،كما تقرأها اليوم ، هي ائسه مجياة « لَنكان » اذا كتات س غير اقل اشارة الى ايام صو ته وسباه ، واقتصر فبها على القليل من اعماله في الببت الابيض وكل صنيرة او كبيرة من الحوادث التي سبقت قتله ورافتته في ساعاته الاحيرة. فان البشائر الاربع ندون بالتفصيل البكاء والنحيب في ساعة الصلب— وهو الاعجو بة الاحيرة في حياة المعلم؛ ولم يذكر احد من الانجيليين عن الفرح العظيم الذي قام به يسوع في انجوبته الاولى سوى يوحنا .

فقد كان عرس في قرية صغيرة في الجليل اسمها قابنا وهي لا تبعد كبيراً عن الناصرة . فدعى يسوع وامه الى العرس . وكانت العادة في ذلك العهدار منل هذه الاحتفالات نظل فاتمة ضعة ايام . وكان الواجب بقسي على كل المدعوي ان يفرحوا ويتمتعوا بما ساؤوا من المأكل والمندب ما دام لها أثر في المازل – وكانت الارمجية لشرقبة وجب على أهل العرس ان يكثروا من المآكل والمشارب كى تماول بها ايام الإفراح

وفد بلغ الدهس انسده من فذي ربة البيت عندما جاءها احد الحُدم يَقُولُ لِمَا سَرَّا نُ الحَرِقُد فرعت ، الحَرِ فرغت في مثل هذا الاحتفال العنايم؛ تصور أيها الفارتي، الاديب حالة تلك المرأة المسكية لدى مل عذ اخبر المكدر! ضد طلمًا ترقت الساعات لحلول عده الايام سعيدة في ناريخ ابتها التي كات تحفل بعرسها . ولم تنزلت وسيد لافتماد مع روحها في هفأت منزلها لتوفر مالاً كافيًا يعوم بنعقان "عرس بصورة لائقة، فكانت تهمل سراء لثباب لنفسها او لزوحها وتعرض عن الكعد من الاصلاحات لصره رباء المدت 'حكى يجتمع لديها المال الكافي العرس في حينه وكانت تعلل النمس أنها بعد الفراغ من الاحتفالات تستطيع أن نحد المال اللازم لسد حاجات العانلة ؛ وأكن واجب المحافظة على شرف البين بين جبران كان يقفى علمها ان تبذل آخر ما تقدر على بذله ليكون حميع الضيوف متمتعين بكل وسائل الانشراح حتى الساعة الاخبرة من العرس . وقد اعدت كل شيء في حينه ولم تكن لتحلم أنها في متل هــه لساعة من النحاح الكامل في بهجة الوليمة تفاجأ بمثل هذا الحبر المزعج الذي ذهب بسعادتها وقضى على جميع آمالها. الحمر — أهم ما يحتاج اليه الضيوف في العرس — الحمر قد فرغت ! ومن ابن تأتي بالحمر في تلك الساعة ؛

كان اكثر الضيوف منشغلين بالعزف والغناء والرقص والطرب ولذلك قلما لحظ احد دخول الخادم وما احدثته كماته من التأثير في ربة المنزل . واكن ام يسوع لم يخف عليهاشي مما حدث لانها راقبت بسين بصبرة حركات أم العروس وادركت في الحال سر القضية فدنت من ابنها واسرت في اذنه قائلة :

«. يا ابني ، قد فرغت الحر . »

ولكن ما شأنه اذا فرغت الخراء فقد كان واحداً من عشرات الضيوف الذين بانموا الماية في اقل تعديل . وقد شرب الجميع حتى المتلاوا وكان ضجيجهم وصوت ضحكهم يتردد في جميع المحالمة فل فاذا لا يتوبون الى رسدهم . و يودعون اهل العروسين مهنئين و يرجعون كل الى يته . انهم ولا شك في حاجة الى الراحه وقد مرتساعة النوم فلماذا لا يتصرفون الى منازلهم ، واذا اصروا على المكرث دبنا وسابعة الشرب حتى الصباح ، فلماذا لا تخبر ربا البيت اقراءها المذهبوا و يحضروا له خراً من يوتهم ، فقد كان يسوع ضيفاً من خارج القرية ، ويس شك ان اخوال العروس حضرن مهم أو احد اعمانها وجيزاً ، وكان في المكانهم ان يخرجو مسربة بن الى منزل العروس مسربة بن الى منزل العروس

قبل فراغ الخرمن غيرأن يدعوا أحداً يشعر بالمسئلة . . . ظلذا يزعج يسوع الغريب نفسه بأمر ايس من خصائصه ؟

وفوق هذا جميعه فقد حدث له مثل هذا الحادث من ذي قبلُ فأنه عند ماكان في البرية منذ بضعة أسابيع ينمذب من آلاء الجوع رفض أن يستعمل قوته على صنع العجانب التحويل الحجارة ألى خبز. فاذا كان قد أبي أن مجول الحجارة لي خبز يغذي به جسده الجالم -- وفي هذا عمل خيري - فكف يجوز أن يستخدم قوته لاطالة مثل هـ ذا الاجتماع بين السكيرين والراقصين ؛ إلا أن المعلم الرزين — الذي لم يضحك مرة في حياته – كان ولا شك يلتفت الى الجمور في تلك الحالة ويخاطبهم بما يأتي :

« أيها الاصحاب، تد َ كانت الميتنا ثمة نه بالافراس، وقد أكلنا وشربنا فوق طاقتنا نما يجعلنا نمتنين لاريحية ربة البيت وكمارخ أخلاقها . ويلوح لي أننا قد تجارزنا حد الاعتدل في استثمار كرمها الحلتمي ، ولذلك اهترح أن تتى للمروسين السميدين حياة طويلة ، وننصرف كل الى منزله . »

فهل خطر مثل عذا النكر ابسوع ؛ أنه لا قرأ شيئًا من ذلك في قصة هذا العرس. واكمنه نظر الى وَجْهُ رَبَّةُ الْمَوْلُ الْكُتَّابِيةَ قُرْأَيُ ۖ اللموع تترقرق في عنيها، فذكر في الحال أن حذه الليلة هي عربون نصرها الوحيد في تضحياتها أناغة، ولذلك قرر أن يساعدها بر مجهر (0)

قلبها الحرين. فأمر أن تحصر لديه ستة أحران كبيرة وتملأ ماء. فعلوا كما أمر. ثم أوعز الى رئيس السفاة أن يقدم منها للمدعوين وعند ما ذاق رئيس المتكأ ما قدم له من الجرن الاول التفت الى المريس وقال له ، «كل إسان يقدم الحر الجيدة أولا لضيوفه فاذا سكروا فحينتذ يأتي بالدون. أما أنت فعد أفيت الحر الجيدة الى الآن . »

فنظرت أم يسوع والدهس أحَّذ بمحامع فلبها . لانها لم تستطع قط أن تفهم حَمْيَة ابْهَا ؛ ولم تشأ أن تدركها . فعد تمكن موتعالمحيية أن ينقذ ر له البيت من حيربها ، ولدلك فرحت الوالدة بابنها وهي لم نعرف كيف تم له ما صل . وما رضيب به الام الطاهرة نرضى به نحن البوم. فان جمع عجائبه تعوق ادراكنا؛ ونحن نستطيع أن تقبلها أو مرفضها بالسبة الى نيار افكارنا . وإدا كان يجب أن تقبلها بِالايَّانِ الصحيح فان هـــــذه الرعجو به الاولى هي أحق الحيم بقبولنا فهي كديراً ماتهمل من حوادب حباته ،أو أن المؤرحين يتديرون اليها بدون أقل أهمية . ولكنها في عمدتنا– نحن الذين نؤمن ببسوع الا بن الحب لافراح الحياة وسيرلها - البرهان الواضح والعليل الناسم كما تجملت به السنوات الثلاب التي جامن بعدها في حياة الملم الا حبر من العبطه والسعادة . هد قالَ بطريفته المؤسنة : « قــدُ جنب اكون لكم الحياة ، ولكي يكون مرحكم فيها كاملا . » والذلك ثراه ني فحر خدمته الاساب لا يسسمر اتموة العظيمة الحالة في تسخصه

العجيب لتأييدمبدأ أدبي رزين ، أو ازالة آلام موحوع ، بل الحؤول دون اقطاع أفراح الناس قبل الوقت المعتاد والعمل على بهجة قلب امرأة بغرج ضيوفها الكامل . . . فأملوا أيها الناس في رئيس المتكأ وهو ينهض ليسرب نخف العروسين . . . أصغوا الى أصوات المغنين والمازفين والراقصين . . . وانظروا الى ذلك الشاب العلويل القامة العريض الكتفين يقف بين الجاهير مشاركا لهم في أفراحهم . . . أصغوا حيداً وأصيحوا بمساممكم اضحكته السعيدة المترددة أصداؤها في منزل العروس !

كان أنيا اليهود عبوسين مقطبي الوحوه أبداً ؛ والذلك قلما فيحد سوى آثار ضئيلة للافراح في العهد القديم من أوله الى آخره الان واحب الني الاوحدكان ينحصر بتوبيح الناس على خطاياهم وأنذارهم الويل والتبور وعظائم الامور اذهب الى المكتبة العمومية في مدينة بوسطن « الولايات المتحدة » وتأمل حيداً في جميع صور الانبياء، أنك ولا تبك تقع أمامها متهيباً محترماً ، ولكنك لا تود أن تقيم هنالك طويلا لان هؤلا الانتحاص ليسوا من الطبعة التي تريد أن تختار منها رفقاء لك في سفراتك المبحة على الارض .

وقد كان يوحنا الممدان الحلقة الاخيرة من سلسلة الانسياء العبوسين المذرين بالويل والحزاب. ولذلك ترك المدن وهو يحسبها شريرة لا أمل بخلاصها، واتخذ مقره في البرية على سواطي، الاردن وكان لباسه من و بر الامل. وطعامه الجراد والعسل البري. وقد

قام بأصوام وأسهار طويلة ، قبل ان حمل العالم انذراته المرعبة . وكان يرفع ذراعه العارية النحلة ويصرخ بابناء المدن المزدحين السماع كلامه قائلا: « تو بوا ما دامت الفرصة سائحة لكم . ان الله قد قطع حبل رجائه بالناس. وقد نفدت جعبة صبره ؛ ولذلك سينزل في العالم قصاصه الصارم في ساعة لا ينتظرها العالم . » وكان الناس يجتمعون الى خيمته في البرية لسماع انذاراته التي كانت تنقض على البقية الباقية من افراحهم على البقية الباقية من افراحهم

وقد جاء الشاب النجار من دكانه في الناصرة ليصغي الى اقوال النبي الجديد مع الجاهير. فهل كان لتلك الاقوال قسطها من التأثير في نفسه ؛ وهل آمن كما آمن غيره ان نهاية العالم قد دنت ؛ وهل وجد نفسه على مسرح الحياة والواجب يقضي عليه بتمثيل دوره في مأساة الوجودكماكان وحنا صوتا صارخً في البرية ينذر بالويل والخراب؟ ان لنا بما فعله بعيد زيارته لنبي الاردن دليلاً على حدوث كل هذه التأثيرات في حياته . فقد انصرف من خيمة يوحنا واخنى نفسه بين الاحراج . وهنالك في هدوء الطبيعة كان يحارب انفالات نفسه اربمين يوماً واربمين ليله . ولكنه تمكن في النهاية من الفوز الكامل على جميع تمجارب الشرير . فعزم عزماً اكيدًا ان يعيش بين اخوته في الانسانية . وقد اقتني آثار يوحنا في وعظه وقتًا قليلا في بدء تعليمه . فكان يحدث الناس باقتراب ملكوت الساوات، ويحذرهم قائلا ان الوقت قصير والنهاية تدنو

كاللص بالليل فيساعة لا يعلمونها . ولكنه عدل عن هذه الطريقة المخيفة شيئًا فشيئًا وشرع دعوته الى البر بطريقة اكثر غبطة ومسرة من طراتف الانبياء . ولم يبق في اقواله من اثر للاله الذي هو قاض جار يفتقد ذنوب الاباء بالابناء ولا تعرف الرحة سبيلاً الى قلبه. وصار أبًا محبًا عطوفًا . وهو نفسه كان يظهر للناس انه ليس بالنبي العبوس يل هوصديق حميم ورفيق لا تفارق الابتسامة الجيلة شفتيه ولاجل هذا جميعه نرى يوحنا وهو في غيابة سجنه مثقل النسكر بالشكوك والاضطرابات الكثيرة من جراء هذا المعلم الجديد. فهل كان هذا النجار الناصري هو بالحقيقة الرجل الذي ترقب مجيئه لاكال عمله ؟ ألم يكن يوحنا نفسه مخطئًا بمثل هذه العقيدة ؟ وما هذه الاشاعات التيكان يسمعها عن تصرف يسوع - كعضوره في حفلات الانس والطرب، وعدم تقيده بفرائض الشريعة وخرقه حرمة الصيامات مع تلاميذه ؟ وما معنى هذا التصرف الذي لا ينطبق على سيرة الانبياء ؟

ولذلك ارسل يوحنا اثنين من تلاميذه ليراقبوا ويسألوا.
واذا عرف يسوع الفرق العظيم بين آرائهم وآرائه، لم يشأ أن يجادلهم اويقف أمامهم وقفة المدافع عن نفسه، ولذلك قال لهم: هاذهبوا واخبروا معلمكم بكل ما رأيتموه وسمتموه، المرضى يتعافون والعميان يبصرون، والمساكين يبشرون.... بالحق تسمعون انني لا اصوم ولا اعرض عن مسرات الايام والليالي. قد قام يوحنا

بعمله خير القيام . ولكنني لا استطيع ان اقتني آثاره في عملي -فالواجب يقضي على ان أكون كما آنا من غير ان اتقيد بسلوك الذين جاءوا قبلي . . . وها أنتم تنظر ون نتيجة اعمالي . . . وهي دليلي على صحة رسالتي . »

قد احب الحياة مع الشعب. وكان يحضر جميع الاعيـــاد في اورشليم ، ليس لمجرد المحافظة على التقاليد الدينية فحسب ، يل لاتها افضلُ الفرص للاجتاع بالناس الذين كانوا يفدون الى المدينة العظيمة في تلك المواسم ، ولم يكن احب على قلبه من رؤية اخوانه ومحادثتهم . ولذلك نخطي كتيرًا اذا كنا ننظر اليه كغريب عن الجهور. فقد كان لاحاديته المقام الاول في نظر الففراء، وكاتوا يصغون الى كل كلة تخرج مِن فمه بلذة ولهفة. واصدق اصدقائه كانوا من عامة الناس رجالاً ونساء . ولكن هذا لم يحل دون تقرب العظاء منه . قان تاريخ حياته ممتلى، بالعبارات الاتية . . . « وجاء اليه احد الزعماء يدعوه لكي يتعشى في بيته. »... « وقد احبوه كنيراً و رغبوا اليه ان يقيم عندهم، فاقام بينهم يومين.» . . . و بعد تو يبخه المشهور للفريسيين وتسميته ايام « بالمراثين » « واولاد أبليس، » عندما كانت ساء حياته تتلبد بنيوم العاصفة الاخيرة ، لم يستطع الرؤساء ان يحرموا انسهم من لذة التمتع برؤية وجه اللطيف وسماع كماته العذبة . ولذلك قرأ في الحوادث الاخيرة لحياتهان «احد زعماء الفريسينجاء اليه يلتمس منه أن يتعشى في ييته.»

لم ينم في العالم رحل عموي جمع له من الاصدقاء والمعجبين ما جمع يسوع. فكان له اصدة. يتفانون في بذل كل ما في وسعهم من احله، من اعلى سلم الطبقات الاحتماعية الى أسفلها . ان نيقوديموس، لعضو الىافذ الكالمه في محلس اليهود الاعلى فم يتحاسر على الانحراط في سلك النلامبد لانه كان يخاف على مركزه الكبير، ولكنه كان صديفًا حمياً ايسوع سحابة حياته وخصوصًا . في نهاية المأساة الكبرى . وهنالك النني المجبول، الذي كان يملك بستانًا عظيما في حبل الزينون ، فانه قدمه ليكون مفرًا اخيرًا لراحة المعلم المحبوب. وعندما احتاج الى مكان يتماول فيه العشاء الاخير م تلاميذه لم يرَ نفسه مصطراً الى كبير الاهتبام لى ارسل كلة نسيطة الى احد الرعماء في المدينة فحكان له ما اراد . وكان احد العواد الرومان العظاء يعد فسه سعيداً بأن محسب بين معارفه وكات روحه قبرمان هيرودس. وقد يكون ذلك بالاشتراك مع زوحها ، في مفدمة العاملين على حدمته وراحته . وفي ساعات الآلام الاحرة ، بعد ان تم لبعص اعدائه ما ارادوا من تعليقه على حسة العار وتركه حتة هامدة لاحراك بها، نرى رجلاً غنياً اسمه يوسف — وهو العني الذي يكون في عالم النسيان مع جميع اغنياً• ذلك الزمان لولاهذا العمل العظيم الدي اظهر به محبته وصداقته للمعلم المحبوب – ينفدم الى ببلاطس ويلتمس منه جسد يسوع فيغسله بالطيب ويحطه ويلفه باكفان الكتان الثمين ويضجعه في قبرجديد .

هذه بعض غاذج لأصدقاله من الطبقات المتازة في ذلك العهد فين أية الطبقات كانت بقية أصدقائه ومريديه ؟ من جميع الطبقات. **فهنائ**ك الفريسيون ، والصيادون ، والتجار ، والعشارون ، والنسساء المهذبات. والزواني ، والجنود ، والمتشرعون ، والمسولون، والبرص ، والكتبة ، والسكيرون والخطاة . ما أدهن المظر الذي كأنوا يؤلفونه وهم يسىرون ورام في الشوارع، أو مجالـون حواليه على الاعشاب الحضراء في تلال جبل الزيتون حيت ألني خطبته العلويلة الحالمة ! كيف كانوا يفنهون الغاية السامية من الأجوبة التي كان يقدمها عن أسئلة المستنهمين والمجربين في كل وم من حياته ! وأية مجادلات كانت تقوم بينهم . ومواضيع متضار بة بعضها مضحك و بعضها يحمل الى التفكير والتأمل! قد أحب يسوع كل ذلك \_ أحب ازدحام الجاهير، ومناتشاتهم ومجونهم، ومؤاكاتهم ومحادثتهم بعد الطعام بالملح والنوادر المضحكة ! وعنــد ما انتقامه النمريسيون بسبب هذا وبالغوا في الطمن به لانه لم يكن مع تلاميذه يحافظون على الصوم وغسل الايدي قبــل الطعام وغير ذلات من توافه الناموس وفقاقيع الشريعة ، أجاب بذنك الجواب العظيم الذي أوضح به الغايةالرئيسيّة من رسالته بقوله :

ه عل يصوم أصدقاء العريس ما دام العريس معهم ؟ كلا أنهم

لا يفعلون ذلك بل يتمتعون بأفراح كل ساعة يقيمها بينهم . وأنا العريس ، وهذه ساعات الاحتفال بعرسي . فدعوا أصدقائي يفرحون ميي في هذه الاويقات القليلة التي نجتمع فيها مماً . فسيكون لهممنسع طويل من الوقت للافكار الرصينة والتأملات العميفة بعد ذهابي . »

هذه هي الصورة التي رسمها بريشته الساحرة لذاته - عريس ! روح البهحة والنبطة في كل مجتمع سعيد ؛ ومبشر يحمل بشائر الفرح لجميع القلوب التميسة لترافقها الافراح سحابة الحياة . ولذلك لم يحترم لموس الفريسيين – الضيق المظلم .

كان الى الموس يقول: « يجب أن تمشي يوم السات الى حد محدود . » ولكن يسوع كان يضرب بهذه الوصية عرض الحائط ويمتى حبث شاه والى حيث أراد .

كان الناموس يقول: « هــــذه الآكر نأكابا وتلك لا تقربها. »

وكان يسوع يقول : « انك لاتتنجس بم يدخل في فمك ، بل بما يخرج منه . »

وكان الناموس يقول ، «جميع الصلوات يجب أن تتلى على ما هو محدد في كتب الشريعة . ولا يقبل الله صلاة غيرها . »

ولكن يسوع كان يعتقد ان هذا محض تجديف على الله . لأن الاله الذي علم به لم يكن سلطانًا عاتبًا ولا منترعًا ظالمًا قاسيًا ولا كاتنًا دقيقًا في تنذيد كل صغيرة أوكبيرة من نود الشريعة . ولذلك قال للناس مرة ، « ان الله روح . وبين روح الله العظيم وأرواح الناس — التي هي أجراء صغيرة من روحه — لا يجوز لأي بشري على الارض أن يتوسط بالقواعد والنظامات والفرائض العالمة . »

وفد قدم للحياهير مرة مثلا أثار النضب في صدور المتسكين محروف الشريعة وقد يكون في مقدمة العوامل التي غرست بذور مسعه في قلومهم . قال ، كان لرجل ابنان . وكان الكبير تفيا محافظاً على هرائض الناموس ، يستقل مجد ونشاط ، ويوفر الاموال التي محصل عليها بعرق وحه رلا ينفق بارة واحدة على الولام والافراح . ولكن النساس كانوا يأبونه كأنه مصاب بمرض وابي و يمون ألا ينضوا وحه .

وكان الصغير جاهلاً قلما يفوز بعمل من أعماله، وفد حمله تذمره من لمميسة في مزرعة أيه الى أخذ حصنه من ثروة والده والسفر الى بلاد سيدة حيث أغلق أمواله بالحلاعة والفحور ولم يبق له أخيراً ما يسد به رمقه . واذكان يقدي حوعاً في غربته ندم من صميم قلبه على سوء تصرفه ورجع في طريعه الى منزل أبيه . وكان الوالدالحنون منذ درقه ابه لا يهنأ له عيس ولا تتم له راحة بدويه وهو بؤمل أن يره في بيته ثانية . ولذلك كان فرحه عظيا برؤيته راجعاً اليه فلم علك نفسه أن حوطه بذراعيه وضمه الى صدره يقبله بفرح عظم وحمله وهو يرقس طرباً الى داخل داره .

ثم صاح بالحدام، « هاتوا العجل المسمن واذبحوه؛ وأعدوا معدات الوليم، وادعوا الجيران والاصحاب لنفرح ونطرب . لات ابني هـذا الذي تركني عاد الي؛ وقد كان ميتاً بفضيلته و خلاقه الكريمة فعاش ورحع تاثباً نقياً كالثلج. »

وقد شملت الافراح جميع من في البيت في تلك الليلة ما عد الابن الاكبر. فقد كانت أشباح السكا به والحسد مرتسمة على وحه الذي لم يعرف الابتسامة في حياته . وقد أبي الدخول الى البيت فانه قرصه بجوارح السكلام قائلا : « انني لا أريد أن أدخل الى يتك . فقد طالما تعبت واستغلت واصلا النهار بالليل لكى أجمالك المال ولم أفرح قط في حياتي مع أصدقائي ومعارفي . ولكن هذا الابن الصغير الكافر الشرير لم يعرف غير الملاهي والتبذير في حياته الابن الصغير الكافر الشرير لم يعرف غير الملاهي والتبذير في حياته وقد أفق أموالك على الزواني و بذر ثروتك في بيوت الشر والفسد وها هو يعود البك فتنتح له أبواب منزلك وقلبك ! ان هذا لأمر وها هو يعود البك فتنتح له أبواب منزلك وقلبك ! ان هذا لأمر

يد ان الوالد الصالح لم يدافع عن الابن الصغير ولكنه ويخ الابن الكبير. وقد انقضت هذه القصة انقضاض الصاعقة على جمع المتسكين مجروف الناموس دون روحه من الحاهير التي سمعت كلامه. فقد كانت الغاية منها واضحة لكل ذي بصيرة. وكأنف أراد يسوع أن يقول: « ان هنالك طريقتين يستطيع الانسان تن يتلف حياته بهما. فالواحدة تقوم بالهرب من الواجب والعمل على كأبة الوالدين وأذية الرفقاء، وقتل الصلاح في طبيعةالانسان. وهي طريقة فاسدة مجب أن يتوب عنها الانسان ويرتد عن اعوجاج سبرته لكي يستحق الرجوع الى يات أبيه.

ويترتم بأناشيد الطيور . وكل من لا يضحك بأسعة الشمس، والامانية في عنيه . في يضحك بأسعة الشمس، ويترتم بأناشيد الطيور . وكل من لا يضحك ولا يترنم غريب عنه . وقد بذل الله كل عنايته ليحمل هذا العالم مكاناً الفيطة والسرور . فكل من لا يجد لنفسه ولغيره لذة ومسرة في هذا العالم يجدف على سم الخالق و يكفر بنعسه . ومهما كانت تصرفات أمتال هذا العبوس مستثيدة فان روحه بريرة . . . . فلويل المج أيها الكتبة والفريسيون! لا يكم تدقفون في تفديم العشر من وارداتكم الى الهيكل وتبالغون في ضبط التوافه الصغيرة . ولكنكم تعرضون عن تقيلات الناموس لقاضية عليكم أن تتركوا العالم أوفر غبطة و بهجة من الساعة التي دختم في الى هيكله المقدس . »

عذه هي رسالته - الآه سميد ، يريد أن يكون جميع أبنائه ويناته سعداء مثله .

وكان كلا تفدم في العمل تزداد ثقته بنفسه وبالواجب المقدس الذي يفوم به . وليس في جميع كتب الآداب عبارات أشد قساوة من أنذ راته وتوبيخاته للغريسين المتظاهرين بالرصانه المعرضين عن

الضحك والمؤانسة. وكانت الجاهير تصعي الى كلامهوهو يو بخالرؤساء والزعماء ويصرخون له بصوت واحد لانه مع حداثة سنه تجاسر على مقاومة الزعماء ومع قوله انه أعظم الاناياء فهو لم يعلم أن الحياة قصاص يجِب أن نَهُه بصراحة بل هي عداية بجب أن نتمتع بها بلذة وحبور . وكان كحميم العظاء لا بلتفت الى اعتراض ولا يمبأ مانتقاد ـ وضع أحد عظها-الآنجايزالقاعدة الآتية لحياته ، قال : « لا تفسر ؛ لاتردد ؟ لا تعتذر؛ أعمل عملك بحزم وذُ رُهّم ينبحون . » وقد كانت هذه قاعدة ليسوع أيضاً. ولذلك كان يفولُما معناه : «لا يستطيع الانسان أن يتوم بعمل جليل في العالم اذا كان يعيركل انتباهه لتقولات الجاهير وأشاعاتهم . فالناس محبون أن ينتقدوا أعمالك كيفي كانت أقوالك وتصرفاتك . تأمل في يوحنا الممدان . فقد جاء لا يأكل ولا يشرب فقالوا أن فيه شيطانًا . وجنت أما آكل وأشرب . وما عماهم يقولون عني ؛ أكولا مبطاناً وسريب خمر! »

وفد يكون أورد ذلك على سبيل المجون عن نفسه وعن يوحنا ولكن الانجيل لا يذكر شيئًا من هذا . لان الكثير من مجونه الحكيم قد ضاع ولم يدونه لنا المؤرخون المعاصرون له لشدة تمسكهم الحوادث الرصينة . وأكن خذ لك الحادثة التي جرت على بركة بيت حسدا فقد كانت البركة في أو روشليم عند باب الغنم وكانت لها قوة على شفاء المرضي . وكان المئات من المصابين بأمراض مختلفة ينتظرون على شفاء المرأن بنزل ملاك الرب فيها و يحرك الماء ، فالذي كان

يغزل أولا من مد تمويج الماء كان يعرأ من كل مرض مسه . وفيا يسوع مجتاز بتلك العركة سمع صراح شيج ملتي هناك منذ تمان وتلاثير سنة . وكان في كل مرة يتحرك الماء يهم النزول ، فيسقه غيره ممن هو تقدر منه أو ممن له ما ليس لهذا المسكين من الاصدقاء والاعوان ويُدلك كان يرجع حزيناً الى مقمده يندب سوء حطه . وقد كان يندب سوء طالعه في ذلك اليوم عدما مر مه يسوع وسلم اليه مبتساً . ولما علم يسوع أن له رمان كثيراً ينتظر الشفاء على تلك العركة قال له « أقعب أن تهر رمان كثيراً ينتظر الشفاء على تلك العركة

فحرن التبيح المسكين لهذا السؤال وخيل اليه أن المعلم يهزأ به سؤال طيد بالحقيقة ؛ همو عدون شك يحسأن يبرأ ؛ أفلم يبذل قصارى حهوده في سبيل التعاصدة تمان وتلاتين سنة ؛ طاذا يسحر به ممثل هذه الطريقة ؛

ولكن يسوع لم تفارقه امتسامت . لانه عرف عن حقيقة المريض كتر بما كان يسرفه المريض صنه . فقد كان على أثم ما يرام من مصحة والسرور . وكان الماس يحتمعون اليه في تلك النواحي لسياع كلامه ، ولم يكن مين حميع المرض المتذمرين في ذلك المكان أحد عيره يحدث الجهور و يعربهم على مصائبهم . فقد كانت آلامه أعظم من لام الحميع : واذلك كان أقدر منهم على تعربة الاحدين . ولم كن في الاقامة على حافة البركة أقل متفة عليه ، بعد أن تعودذلك مدة ممان وبلامين سنة . أما القادمون حديثًا فان الاقامةهناك كات تقيلة الوطأه على أرواحهم .

كات عيما يسوغ تمذان نأشعه عجيبة الى أعماق الـموس مولداككان يدرك ما في قلوب الـاس ملحظه واحدة . وقد أحب أن مجارى هدا الشـحكما أراد ، ولهذا قال له

« في وامس - »

فتمهمالسيح وتذمر، واكمه لم يعدر أن يعاوم أمر المعلماللافذ. غوقف ووحد ، لمدة دهشه ، انه فادر على الوقوف ، فطوي فر شه وحمله وسار في طريقه . وعد ما رأى الحم دلك أحذتهم المصة والحيرة ، وقال أن يتفوهوا تكلمهواحده الصرف يسوع عنهم وسار مي طريعه . أما التلامد فإيستطيعوا لتدة الدهالم أن ينبتوا ست سعة، ولدلك أنظأوا في مشيهم ورا. يسوع الدي كأن يتعدمهم لوحد. ولكن هد انهم تموا يسوع على الاثر، أهم يكونوا سمعوا تمقهته عن سيد ؟ . . . فقد كانت المسئلة كلها ضحكاً على الشيخ المسكير . خند تصور فيل سفائه انه تعيس سيء الحط، ولكن سوء حمه لم يدأ حتى ساعه السماء . . . لانه حسر من تلك المحظه كل مكن يشاهده من عطف الناس عليه . . . . وماذا يقول أهله اد يشاهـ و م داحلا البيب وحده في تلك الليله ٠٠٠٠ وسد مأكان عليه أن يرتمد عد الصاح اذ يحد مسه مصطراً إلى العمل سد أن تعود الكسل مدة عان وبلاتين سه ! !

ان أقصر حارة في العهد الجديد هي « بكى يسوع . » فقد حفظ الانجيل هده الحادثة المحزنة بكل عناية وأمانة . وكم كنا نود لو ان الكاتب أخبرنا عن حوادث الليلة التي عقبت شفاء الشيخ على بركة بيت حسدا . هل وقف يسوع فجأة في نصف العشاء ووضع كأسه من بمبه على المائدة وأغرب في الضحك ؟ فاذا كان قد فعل ذلك فان الملامية ولا شك كانوا تحيروا — وقد طالما كانت تحيرهم كل حركة من حركاته — بيد اننا نسطيع بكل ثقة أن نتصور ما كان بتردد في فكره في ذلك المساء وهو يرى بسابن ادرا كه الحالة التي سيصير اليه دلك المريض الذي شفاه . نحن واتقون بأن يسوع ضحك كنيراً في تلك الميلة .

قال أحد الحكاء أن النبوغ كائن في مقدرة الاسان أن يصدر صباً متى أراد . وقد كان الرئيس « لينكلن » مثل هذا النبوغ . فقد كان مرة في البت الايض جالساً الى مكتبه ومن حوله اله زراء مامتون يفكرون بمضه الاحمال الملقاة على عواتهم . وكان ذلك الاجماع من أهم الحوادت التاريخية التي عملت على رقي الامة الاميركة والسربها الى الامام في معارج الحضارة . وعوضاً عن أن يتسرع « لينكلن » في درس القضية المطروحة أمامهم ، أخذ اشدة دهشتهم كتاباً من مؤلفات « ارتيموس ورد » ward المجوني المشهور وسرع يقرأ بصوت عال فصصاً مضحكة لا دخل لها في الموضوع البنة . يقرأ بصوت عال فصصاً مضحكة لا دخل لها في الموضوع البنة . وكان بن العبارة والعبارة يضحك مقهماً حتى يستلقي على ظهره .

أما الوزراء فأخذ الدهش بمجامع فلوبهم ولم يتفوهوا بكامة قدل لشدة تأثرهم ! مجون وضحك في مثل هذه الساعة الحطيرة في تاريخ الامة ! ذلك كفر وتجديف !؛ ولكن « لينكان » لم يسبأ بوجوههم العابسة ، بل ظل يتام قراءته وضحكه حتى انتهى الى آحر الفصل . حيثاته نظر الى وجوههم الكالحة وهو يبتسم قائلاً :

الذا لا تضحكون أيها الاسياد ؛ انني بنا يحبط بي من المتاعب والهموم وما يضغط فكري من أنمال الاحمال وأعناء الاعمال أكاد أموت في وقت قصير اذا لم أتناول جرعات كنيرة من دواء الضحك التاجع : وأنتم أيضاً تحتاجون الى هذا الدواء. »

قال هذا ونهض من كرسبه الى حيت كانت فيعته الطويلة موضوعة فتناول من وسطها « ورقة صغيرة بيضاء » - كا نال ستانتون وقد كانت هذه « الورقة الصغيرة البيضاء » اعلان تحرير العبيد. وقد تمكن « ستانتون » والورراء رفة الوه بالجيد الكثير أن يخفوا غضبهم ونفورهم من الرئاس و يحافظوا على مجالسبم . لاتهم لم يستطيعوا قط أن يفهموا الرحل . لاته كان يزعجهم بخروجه عن كل العادات المرعية في البيت الابيض و نصرف تصرف الاولاد الصغار في الكثير من المواض الحرحه والعاده الوقت عا لا عن تحفه . وقد كان تلاميده و صدقاؤه كوزراء « ابنكان » من هذا الفييل . اذ كف يستطيع رجل بهذا المركز الكبر أن يشعل نفسه بهذه الامور كف يستطيع رجل بهذا المركز الكبر أن يشعل نفسه بهذه الامور الصغيرة التي تقطع عليه مجرى أفكاره و قف عفية في سبيل قضاء

أهماله ؛ وليس تلك في ال أصدق وظاهر العظمة الحقيقية كائنة في رحاة الصدر واستسهال الصعب والظهور بعدم الاكتراث العظيم تجاه اكبر "تضايا وأوفرها تعقيداً. قال «ستيفسون» Stevenson « ان تسدة القاق وانتخال الفكر في الاعمال دليل على الضعف والد عز في القوة ، وقد كان التالميذ شديدي القلق في جميع أعالم وخصوصا يهرف ، وقد كان أبين الصندوق السام ، وكان كثير الاضطراب بسبب الفقاف المطلوبة منه وهو لا يعرف بأباً جديداً الوزر ت ، ولكن يسوع كان يطرد كل هذه الاهمامات الصغيرة بابسامه من شفتيه ،

والذك نراه يقول الملاميذه ، « تأملوا في زنابق الحقل ، فعي الاسب ولا تنزل ، ولكن سليان في كل مجده لم يلبس كواحدة منها . » كل عدا كان جميلاً من الحجة الحيالية الشعرية ولكنه لم ينجع في نحو ل الاسخر موطي عن عفيدته . لانه كان يعرف ان ينجوك في دفيا العالم بدون المال ، والذلك حسر كل جهود ، في تحصيل الأورة ، وكان ابتلاميذ الآخرين هموم وساعي أخري . فكاموا بتزاحمون على الصدارة والوجاهة في اللكوت التبل ؛ وإذاك كانوا يتورون على كل من يدعي التلذة الديم أو يصنع السجائب باسمه حا مبين مل هذا منتصباً يود هضم حقوقهم الترعية ، وكانوا بنسحقون نحت أة ال الاعمال الكثيرة التي يضبني الوات أمامهم دون القبام مها .

ولكن يسوع كان يقوم بجميع أعماله بمل السهولة كأنه لا يفعل شيئًا هاماً . ولذلك كان الاولاد يتبعونه حيثًا سار . لان الهموم والظروف قلما تعني شيئًا في عقيدتهم . فهم لا تجذبهم الوجاهة ولا تشغل أفكارهم الصدارة والعظمة . وهم ينظرون بقوة غرائزهم الى اللباب دون التشور والجواهر دون الاعراض وان خيل للناس الهم غير ذلك . و بالمعرفة المتجمعة فيهم من خلاصة حكمة المصور يعرفون صديقهم من عدوم بيصيرة وتمييز قلما يحلم بمثلها الشيوخ الحكمة .

ولذلك كانوا يعرفون صديقهم يسوع ، ويزد حمون حواليه ، ويجلسون له ويجلسون له مقطسون على ركبتيه ، ويجلبون أهداب ثيبابه ، ويبتسبون له متضرعين اليه أن يقص عليهم الكثير من قصصه المبتعة ، وقدكان كل هذا عملا لا يليق بالمملم وقتلا لوقته في عيون التلاميذ . ولذلك كانوا في مثل هذه الظروف يأنون اليه مذكرينه بنشوفة بالاعمال الهامة التي يجب أن يقوم بها ، ويطردون الاولاد من أمامه .

ولكن يسوع لم يكن يصغي اليهم بل كثيراً ما وبخهم قائلا: «دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم ! » وكان يضيف الى ذلك الاقوال التي تظهر بمل الوضوح الغاية الرئيسية من بشارته . كقوله: « فان لمثلهم ملكوت الساوات . » و « ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فانكم لن تدخلوا ملكوت الساوات . » حتى تصيروا مثل الاولاد . . . فاحكين . . . في مهتمين . . . فير مهتمين . . . . فير مهتمين . . .

والهين بيساطه . . . محبين ، عطوفين .

على ان يسوع لم يقض أيامه كلها بين الجوع . فقد كان يهجر الناس ساعات طويلة للاجماع بأيه ، وأعادة مل خزانات نفسه بمياه القوة والحجة . ولذلك كان في الهماية على أتم الاستعداد لملاقاة العاصفة الكبرى بقلب لا يهاب الموت . فقد عرف قبل دنو الساعة الاخيرة بأشهر كثيرة ان زيارته لاورشليم تضع حداً نهائياً لعمله ؛ ولكنه لم يتردد قط في القيام بهذه الزيارة . وفيا هو سائر في طريقه الى تلك يتردد قط في القيام بهذه الزيارة . وفيا هو سائر في طريقه الى تلك الزيارة ، والافتكار تملاً رأسه عما ينتظره من الاخطار ، وكل ما في العالم من الاحال ملق على كتنيه ، سمع رجلاً من جوانب الطريق ينادي بأعلى صوته قائلا : « يا يسوع . . . يا يسوع . . يا ابن داود . . . ارحفى ! »

وقد كان الصارخ منسولاً أعى . . . فأسرع اليه التلاميذ في الحال يأمرونه بالسكوت . وكانوا يقولون فيا بينهم ، ما أحقه ! ألا يرى ان الملم منشغل الفكر ؟ ومن هو ليقف الرب في طريقه من أجله ؟ . . . اسكت ، اصمت أبها الاعمى . . . ارجع في طريقك من حث أتعت . . . .

ولكن الرجاء الحاد لا يعرف الحدود. قان هذا الاعمى الفقير عرف ان هذهالفرصة ان تسنح له ثانية . . . ولذلك لم يعبأ بتو يبخم اكثر مما اهتم لحاجه . بل صرخ ثانية بصوت أعلى من ذي قبل قائلاً ، « يا يسوع ، ابن داود ، ارحمني . »

فوقف يسوع ، وقال :

ه من يناديني ؟ »

فأجابه التلاميذ، « لا أحديا رب... ولكن الصارخ أعمى فقير... لا قيمة ولا اعتبار له... برتياوس المتسول المجنون... لا أحديستحق عنايتك وانشغال فكرك... وسنعتني نحن بأمره.» فقال يسوع، « احضروه الى ههنا..»

فقادوه في الحال وهو يرتجف من شدة الرجاء والايمان. فنظر المحلم بسينيه المنبرتين الى عيني الاعمى المظلمتين. والفكر الذي كانت تقله الاحمال العظيمة التي لم يحمل مثلما فكر سواه، أفسح في أعماقه مجالا القضية رحل مسكين حرمته الحياة من بصره فبات يعيش في الظلمة سحابة عره. كان الاعمى في حاجة الى المعلم، فأوجد المعلم للحال وقدًا للعناية به...

ألقى أحد السكبنة ، منذ نيف وماية سنة ، عظة بليغة في كنيسة القديس يوحنا في نيو يورك وشرح بمل الايضاح ضعفات الطبيعة البشرية وشرورها وأظهر الآيات السكتابية التي تبرهن غضب الله على الاشرار وصرامة العقاب الذي سينزله بهم في يوم الدين . وكان بين المصلين شيخ طاعن في السن لم يساعده الحظ على البلوغ الى قنن الشهرة العالمية والسكنة كان يعيش في أسمى قنن الفكر والفهم في عهده ، وقدتك حفظ اسمه في تاريخ الامة الامبركية حتى اليوم ، وعند ما خرج من السكنيسة دنت منه امرأة وقالت له :

« هل أحببت عظة اليوم أيها السيد « بمور » Burt ؛ » فأجابها على الغور قائلا : « في عقيدتي ان الله أفضل كثيراً مما يصوره لنا الناس . »

هذه هي نفس الرسالة التي حملها يسوع المالم - وخلاصتها ان الله أفضل كتيراً بما يستطيع ايمان الانسان أن يصل اليه ، فهو ليس بالخالق الشرس ، الذي تقد سلطته على خليقته ، فعد في شدة غضبه الى القضاء عليها بكاملها . كلا ، ولا هو بالقاضي الاحمق الذي يتلفظ بأحكامه بالظلم والعدوان ، ولا هو بالملك المنرور الذي يجب أن يتملقه رعاياه و يتذللوا أمامه ليشفق عليهم و يرحمهم ، ولا هو بالكاتب الدقيق الذي يقيد جميع الرذائل ضد الفضائل و يصل ميزانيته بصرامة وقساوة ، كلا والف كلا اليس الله بكل هذا . . . بل هو رفيق حليم، وصديق حميم ، وأب عطوف يحب أن يكون جميع أبنائه فرحين أبداً.

ثلاث سنين كاملة قضاها يسوع متجولاعلى شواطي بمجرته وفي شوارع المدن وساحات القرى معلماً الناس هذه الحقائق البسيطة عن أيه الذي في السياوات. ثم جاءت النهاية ، ولم يبرد جسده الطاهر على خشبة الصليب حتى شرع العالم في تعذيبه ثانية . لأن الذي لم يحتل في حياته قط بالطقوس والاحتفالات الناموسية جعل في الحال صبا من أصنام الطقوس والتقاليد البلها . فهرع الناس الى الصوامع هرباً من العالم ؛ وانعكفوا على الامساك وقهر الذات بالجلا ، والمسوح، والمرب من الافراح ، والانقطاع عن المآكل والمشارب ، وهم

يصرخون بأعلى أصواتهم انهم تلاميذ مخلصون يقتفون خطوات ذلك الملم — الذي أحب الجاهير، وجمع الاولاد الصغار حواليه في كل أسفاره، وكان يختلف الى الولائم والافراح والاعراس مع أصدقاته! وكان يقول الناس سحابة حياته على الارض: « ارضوا رؤوسكم يا اخوتي وأحبائي! فأنم أسياد الوحود · · · ولم تنقسوا الا فليلا عن الملائكة · · · لائكم أبناه الله · »

وقد كان عشاؤه الاخير مع تلاميذه بمتلنا بالتذكارات الرصية الهادئة . فقد كانت عقولم مملوءة بالاندارات . وكان يخاطبهم مجمية وهو يوصبهم بكل مافي قلبه من المحبة أن يرضوا فلو بهم ، ويذكروا بنبالة في ذواتهم ، ويملأ وا أرواسهم بالابجان الصحيح الفائز . ومن أقواله لهم ما يأتي :

« سُلامي أعطيكم ، سلامي أثرك لكم ، لبسكا يعلي العالم. أعطيكم أنا .»

« کونوا فرحین . »

السلام . . . الفرح . . . هاتان هما الكامتان الثتان أراديسوع أن يذكره تلاميذه بهما . ولكن العالم فد احتمط على ممر الاحيال بالكذبة المقوتة القائلة أنه لم نضحك قط في حياته .

## الفصل الرابع طريقة

كثير هم انزعماء الذين وضعوا البرامج الجسورة العظيمة لاعمالم. ولكن هذا البرنامج هو أقربها جيماً الى العظمة الحق :

قال يسوع، « اذهبوا ألى العالم أجع، وأكرزوا بالانجيل الخليقة كلها. »

تامل جيداً في الجسارة البالغة التي في هذا الامر . فان انتشار المدنية الروانية في العالم المعروف في ذلك العد كلف ملايين الارواح وملايين الادوال . والحي نسمل اليوم على نشر رأي أو عمل جديد يعنالناس نحتاج الى الكنير من الجبود والنقود التيام بالتوزيع الواجب لنجاح العمل ، ولم يكن لدى بسوع نبي عن ذلك . لات جميته تألفت من بضمة رجال غير متعلمين ، وقد وبعد أحدهم خاساً فترك الجمية وانضم الى عدائها ، قد جا يسوع مبشراً بلكوت عظيم وكانت نهاية برشيره الموت على الحشبة ؛ ولكنه مع كل هذا تجاسر أن يحدث تلاميذ م السيادة على الحشبة ؛ ولكنه مع كل هذا تجاسر استق منه مباه نبانه بتلك الحنة من الاتباع ؛ وما هي الطريقة التي تعلم غي تعلم الم الله على السيادة الحق على المسيادة على الموس الدس ؟

كثيراً ما نتحدث في الدوائر الاقتصادية الكبرى بشريمة « العرض والطلب ، » التي تسير جميع الاعمال التجارية خاضاة لها . ولكن العرض يسبق الطلب في جميع الامور التي ليست حاجات ضرورية للحياة . فقد اخترع « الياس هو» Ælias Howe ما كنة الخياطة ولكنها كادت ترث ويأكلها الصدأ قبل أن قبلت المرأة الاميركية باستعالها . لان سرعة الالة الحديثة في خياطة ثياب المراة كانت تنسح أه امها متسعًا من الوقت ، ولم تكن تعرف كيف تقضي هذا الوقت في بادئ الامر ، ولذلك اعترضت على اقتناء ماكنة الخياطة · فقد ولد الخيال في رأس « المستر هو » » وصنع مرخ خياله عملاحقيقًا؛ ولكنه لم يستطع أن يبيع عمله! وقد وصفه كاتب ترجمته بصورة فاجعة حيث يقول — أن الرجل الذي قام بما لم يَم به غيره من الجهاد لتخفيف وطأة الاعمال عن النساء اضطر أن يحضر جنازة المرأة التي أحبها بثوب مسنعار ! وايسالرجال أقل عناداً من الساء في ما يخص الآراء الحديثة . فان الآلة الكاتبة (التيبريتر) اخترعت وصادفت نجاءًا في اختراعها قبل أن أفبل الرجال على أعْمَادها في كتابة رسائلهم بزمن طويل • لانه كيف كان يمكن التاجر أن يوجد المراسلات الكافية في عمله ليبرر نفسه أمام انفاق مايةر يال عن متل هذه الآلة ؛ وأحكن عند ما أذن « رامنقتون » Remingtons الترك: اكليفراف » أن تصنع آلات باسم « رامنقتون » وشرعت فتتان من الباعة تتزاحمان في بيع الآلة الكاتبة زال نفور الناس عنها في الحال .

وقد صادف كل نوع من مخترعات الانسان متل هذهالصعوبة قــل انتشاره. ومن اقوال « روبرت فولتون » Robert Fulton ( الذي سير السفن بقوة البخار . ما يأتي :

« فيما كنت اتمشى في كل يوم في ساحة الشحن التي كانت باخرتي تسير مه ، كنت أدنو من الجاهير المتفرجة عليها واتسمع على احاديثهم ، وقد كانوا باسرهم مجمعين على الهزء والسخرية بي و بعملي ، وكثيراً م كنت اسمه ضحكهم ، وقبهاتهم ، واحتفارهم ، وتقديرهم للخسائر التي يتعرض لها الناس بسببي ، وقد اطلقوا اخيراً على فكرتي اسم م جنون فولتون » يبد انني لم اتحول هنيهة عن طريقتي ولم توهن قوتي رغماً عن كل ما كان مجيط بي من مثبطات الهزائم . »

هذه صورة وضحة لاخلاقنا الحقيقية - فنحن فى الغالب حكما في احتفارنا للغير ، متسرعون في تثبيط همم المجاهدين ، واتقون بان ما لم يحدث فيا مضى لايمكن حدوثه في المستقبل وقد كنا منذ الف وتسمائة سنة أبعد جداً عن تصديق الجدبد مما نحن اليوم ، لان العلم الحديث قد قضى على الكثير من ضعف ايماننا بالمستحيل وهزننا بكل جديد مفيد . . .

« وا كرزوا بالانجيل للخليقة كلها...» لم يكن العالم في

ذلك العهد محتاجاً الى ديانة جديدة ، لانه كان نمتلتاً بالديانات الكثيرة الغائضة عن حاجته . وقد عرض يسوع ديانة جديدة على العالم ، وارسل احد عشر رجلا ليشروا بمبادثها ويقضوا على جميع الاراء والافكار التي جاءت قبله ويبذروا عوضًا عنها بذور آرائه وافكاره ا

وقد اظهر بهذه الشجاعة العجيبة نجاحه وتفوقه على حميم الانبياء والمملمين الذين جاؤوا قبله . قد أوضحنا في فصل سابق. ان الابياء القدماء كانت تنقصهم الطلاقة والبشاشة في حياتهم ؛ولكن ما اعوزهم من رقة الحياة وافراحها قدموا لنا عوضًا عنه من غرارة وحيهم وخيالهم. فقد حمل كل منهم رأيكًا تُوروياً جديدًا الى العالم. ونحن لذلك لا نستطيع ان ندرك الاحمية البالغة التي لعمل يسوع ما لم نتذكر انه بدأ حَيث انهوا . فبني صرح ديانته الجديدة على الاساسات الراسخة التي وضعوها قبله . وها نحن ننظر قليلا الى اعمال كلمنهم لوحدمستدئين من موسى فصاعدا . ما اعظم الاعجوبة التي اجترحها هذا المملم العظيم في امته ! فقد كان الدُّلم مُمَلَّذًا بالالهمة في زمانه – الالهة العديدة من الرجال والنساء والحيوانات والتماتبل المصنوعة من الاخشاب والحجارة والمعادن — وكانت امنه افقر الامم من هذا القبيل لانها لم تكن تقدر ان تفاخر باكثر من ماية الاه فقط، لان المقل البشري لم يستطع قبل موسى أن يتخلص  ورام · في ذلك العهد المظلم بتعداد الالهة جاء موسى الحكيم العظيم محمل العالم انمن العطايا الباقية حتى اليوم بقوله « لا اله الاالله » ما اعظم هذه العبارة وما أكثر النتائج الصالحة التي نشأت عنها على بمر الاجبال · وقد تمكن موسى من قيادة الجاهير من ابناء امئه الدين عاضوا في عبودية المصريين احبالاً طوالاً — وانسحت ارواحهم تحت عناء الاسفال الشاقة — فاقتمهم بحكته وناقب بمبيرته أن هذا الاله الواحد الكلي القدرة هو صديقهم الخاص وصورسهم المحبوب ، فاشعل بذلك نيران الانجاز في قلوبهم الغليظة وحولهم من عبد ذا لهن الى فقين غالبين ا

وقد مات موسى فظلت الامة اليهودية سائرة في السراط ا المستقيم الذي اختطه لها ، حتى قام علموص، وهو أعظم خليفة للزعيم العظم موسى .

فال موسى ، « لا الاه الا الله . »

فاضاف عاموص الى ذلك قوله ، « الله هو الاه الحق . »

از هذه الاضافة مترسخة في اعماق ضائرها . حتى أه يستحيل
عينا التسليم بأنها جات جديدة في ذلك الدبد . ولكن أذكر ولا
تس أيها الفارى و الاديب الالمة الكيرين الدين كاتوا في أيام
عموص اذا سأت أن تحكم بعدل في أهمية اضافة هذا النبي على
نحم موسى ، — خذ آلمة الاغريق مثلاً . فقد كان هرفس و رئيسهم
لاعلى ظالمًا عانيًا ينزل أفظع أنواع القصاص بكل مخلق بشرى

تسول له النفس أن يتدحل في رذا الله مع عشيقاته الكنيرات . وكان في كل خصام أو حرب ينحاز مع الكفة التي تزيد رشوتها على رفيقها . ولم تسكن زوحته و بنوه و بناتها بافضل منه ؛ واداب الام الاسرائيلين في معاملته للابرياء من الاطفال والشيوخ والنساه لم تكن بافضل من آداب هزفس م حتى أيام عاموس . فقد كان الاهاتاحراً . لايهب النصر لاحد الالفاء تضحيات معينة يجب أن يقوم بها نحوه وكان طاعاً شديد المطالبة بكل صغيرة أو كبرة من امتياراته الكتيرة والذلك تفوق عاموص على سلقه بأن قدم للعالم الاها لاشغريها الاموال والغنائم ، وهو يصم أذنيه عن سماع كل طلب ظالم ، ولا يميز في والعنائم ، وهو يصم أذنيه عن سماع كل طلب ظالم ، ولا يميز في جداً على العالم ولكن عاموص اقتم الناس فقيلوه وعملوا به وهكذ ، وصل الينا سالماً كالجزء الافضل من ميراتيا الروحي عن العالم القديم وصل الينا سالماً كالجزء الافضل من ميراتيا الروحي عن العالم القديم

ثم جا، هوسم . ولم تكن حياته سعيدة في بيته . فان امرأته تركته ، فترر في كآبة قلبه ورغبته في الانتقام ألا يرجعها البه أمداً . ولكن محبته لم تأذن له بذلك ، فرجع البها ، وصفح عنها ، وأعادها الى بيته . وقد خطر له بعد ذلك في ساعات وحدته فكر عظيم جداً ! وخلاصه أنه اذا كان وهو المخلوق الصعيف يستطيع أن يحب بكل هذه التضحبة المرأة التي لم تكن أمينة على عهده ، افايس الله العنايم بلاحرى قادراً على متل هذا الصفح ، بل على أكترمنه بما لا حد له ، ضد المخلوقات البشرية المولودة بالاثم والحطيثة ، وقد

الهم عذا الفكر ظبه، وحرمه لذيذ رقاده، وهو لايبوح به لاحد، حتى ، حد صه في أحد الايام أمام الشعب فاعلن لهم مغيرة متوقدة الاها قويًا بهر لقدار حتى أنه يستطيع متى شاء أن يقضي على العالم لمسر، . ولكنه حايم صور عهذا المفدار حتى أنه لا يفعل ذلك !

لاه واحد .

لاه عادل .

لاه صالح .

هذه هي الراء التلاة التي قده با الهمالم الابياء الدين جاؤوا قبل بسوع في أعظم مواضيع التي عالجبا الفكر البشري الى الارض. وقد هرت مئات الاحيان على أيه موسى وعاموس وهوشع. وتغير فكر الانسال في كل موضوع فكر له أخوه الانسان منذ ابتداء العالم ؛ ميكن العقيدة التي قدمها هؤلا- الانبياء الثلاثة في حقيقة الحالق ما حيث تسود على أفكر الناس حتى هذه الساعة .

و كن مدة رك الابياء الثلاثة من صفات الله ايضيفها اليه تعالى العطيم يسوع، قد تركوا فكراً واحداً الاغير، وهو بالحقيقة أعظم و حيم الافكار التي سبقته حتى أنه أستطاع أن يحول أنهار التاريخ الاسايي عن مجاريها . فقد دعا الانسانية الصعيفة الضالة أن تقف متصبة وتنظر بشجاعة الى الله وحاً لوجه ! وعلم الناس أن يطرحوا عمم مخاوفهم وأوهامهم ، ويحردوا ذاتهم من قيود طبائهم البشرية المصبغة المحدودة و يتخذوا سيد لحذليقة أباً لهم ، وهو بالحقيقة الفكر

الاساسيّ الذي بنبت عليه جميع الثوراة ضد الغالم ولاستبداد لتأييد السيوقراطية والحقوق الانسانية على الارض · لانه ذاكان الله أيًّا لجيع الناس، فالناس ادْن بأجمهم بنون لله ، ولذاك خم متساوون أمامَ عينيه ولا ميزة فيهم لملك على صعلوك · فلا عجب والحالة هذه أن يرتجف الرؤساء والزعماء من مثل هذا الفكر! لانهم لم يكونوا مجانين ، بل أدركوا النتائج التي سيصل العالم اليها اذاعمل برأي كهذا. والخلك رأوا أنفسهم بين شرين : قتل صاحب التعليم الجديد أو زوال سلطانهم، فاختاروا الشرالأهون وهو الاول ولاعجب أيضاً أن نرى ذوي السلطان في الاجيال الني جا-ت حـــد المعلم الاكبر يضدون رأيه ويحوطونه بطوائف من التقاليد السقيمة والطقوس العقيمة ، حتى أمسى أبسط ايمان في العالم مجموعه معقدة من الوصايا الصارمة التي لا تنجاوز حدود « لا تفعل هذا ، ولا تعمل ذاك ! » وترتمد خوفًا من كل من بقول « افعل هذا ، وافعل ذاك 1 » لان تطيم يسوعكان فيعقبدة ذويالسيادة علىممر المصوركثيرالاخطار والاضرار اذا انتشر لوحده من غيرأن يقيد بالفيود الثقيلة ويجلل والستائر الظليلة .

هذا هو النمليم الذي قدمه يسوع «للخليقة كايا» بواسطة رجاله " الأ مد عسر · فما هي الطريقة التي اعتمدها في نشر تعليمه ؛ كيف كان يقامل الراغبين في الايمان ؛ وكيف كان يعامل المعترضين على

أقواله ؟ وبأي نوع من التدابر الحربية غلب العـالم وأقنعه على اقتبال تعليمه ؟

فياً كان راحاً من أورسَليم في أحد الايام بعد ان ثم له النصر المبين في تطهير بيت أبيه من اللصوص الغادرين، وصل الى بئر يعقوب تعبًا من عناء الطريق فحلس يستريح هنيهة من الزمان · أمّا تلاميذه فذهبوا الى احدى القرى المجاورة ليبناعوا لهم طعاماً ، ولذلك كان وحده على البئر · وكان أبناء مدينة السامريين المجاورة يستقون من البئر لهم ولمواشيهم · وبعد بضع دفائق من وصول يسوعجات امرأة سامرية الى المكان تحمل جرتها على كتفها • وكانت بين قومها، السامريين، وقومه، المهود، عداوة قديمة العهـد. وكان ناموس الغريسيين يقول ان اليهودي الذي يمر به ولو خيال شخص سامري يتنحس في الحل؛ أما محادتة السامري فكانت جريمة لا تعتفر في نظر الشربمة . ولم تكتم المرأة فنرتها من وحود رجل يهودي على البر . لان أقل كلة تخرج من بين شفته كانت كافية لاتارة عضماً . فقد كانت فادرة على الآقل أن توليه ظهرها وترجع من حيث أتت تدعو انساءها ليطردوه ٠

انك تسعر بحراجة الموفف ولا تسك · فكيف بستطب المم المهودي أن يحد سبيلاً لمحادثة تلك المرأة ؛ وكيف يقدر أن يجمل السامرية التي تحظر عليها شرائع قومها مخاطبةاليهودالكفار أن تصغي الى رسالنه ؛ موقف صعب ولا أصعب منه ! فأن كلة واحدة في غير موضع أقد تعطل القضية بكاملها الوكتيراً ما يكون السكوت في منيل هذه المواقف أفصح من الكلام ولسكن يسوع أدرك السرالذي يتوقف عليه وحده النجاح في ما أراد ولذلك لم يظهر أقل حركة أو السارة تتبين المرأة منها انه عارف بوجودها في ذلك المكان وهي تتقدم الى البئر . فحصر نظره في الارض من عد أن يلتفت عنة أو يسرة ، وعند ما تكلم كانت كانه هادئة واطئة كأنه يناجي فسه .

قال : « لوكنت تعرفين من أنا ، لماكنت تنشدين الماء من هذه البئر . بلكنت تأتين اليّ فأعطيك ماء حيا . »

وما فرغ من كلامه حتى وقنت السامرية ، ورغماً عن ارادتها ، وجدت نفسها محولة الى مخاطبة هذا الغريب برغبة خفية ملكت عواطفها بأسرها . فوضعت جرتها على الارض وطرت اليه طويلا . وكانت الشمس محرقه في نصف الظهرة ، وكان التحد فد أخذ منها كل مأحذ لأن البئر كانت سيدة عن المدينة . ماذا يعني هذا الرجل الغريب بقوله « ماه حيا ؟ ته بتل هذا سرعت تناجي نفسها ، وعبنا حاولت أن تمنع ذاتها عن الكلام فلم تمجد الى ذاك سبيلا ، ولذلك أجابته وهي ترتجن لشدة الحوف قائلة ،

« ما تفول أيها الرجل ؛ هل أنت تقصد الث أعلم من أيناً يعقوب الذي أعطانا هذه البئر ؛ وهل لديك وسنة سحرية تستطيع ( Y ) أربة وفر باعينا عا، السرى هد، السس المحرقة من المدينة الى جهنا » »

ما أتبه هذه الحادثة بالشاهد الروائية ! فان عبارة واحدة أحرزت النصر لصاحبها ، وأثارت في المرأة رغبة عجيبة في محادثة اللهمودي الغريب ، وأدلك أفاض في مخاطبتها وشرح ماضي حياتها ورغبات قلبها ومطاعبها وآمالها لأنه عمف ان الانسان يرغب بفطرته في الاصغاء الى كل من يحدنه عن نفسه ، وعند ما جاء التلاميذ رأوا الشدة دهشتهم مشهداً عجيباً غويهاً - امرأة سامرية تصغي بكل العباء الى تعليم رجل يهودي !

وقد أراد أن يمصي في سبيله فلم نأذن له ، بل ركضت الى اللدين رأ ــــــرت اخوتها وانسا ها قاتلة · • هلموا انظروا رحلا قال ل كل ،ا صنف . »

قتبعاً أي الحال جمهور كبير ، وبالرجال والساء المتعصبين المتصلبين الذين لم يكونوا قبل ، اعة واحدة س قلك الحادثة يأذنون الدواتهم بمناجة عدو بهردي قط ، وعد ما ، صلوا الى المتر اصغوا الى كلام يدع بل ، أللة والسوق .

يقولون أن الزعماء المظام بولمه من ولا يسنعون والقول حقيقي، فائه الدين رجل يستطم أن يقنع النساس بأمر ما و يجعلهم يفعلون ما ير د ، ما لم يكن بحب الناس من صميم طبه ، ويؤمن بأن ما يريد أن يعملو عو لحيرهم ومصلحتهم ولدكان سرنجاح يسوع في محبته العظيمة الناس — المحبة التي كان نورها واضحاً في عينيه ويادياً في للمجته ورنة صوته، حتى ان أبسط الناس واكثرهم سذاجة كان يعترف اذ يسمع كلامه انه صديق محب عطوف . . . وقد أحب السلمريون كلامه ، لاتهم آنسوا فيه أخا محباً ووثنوا بأنه ليس بالعدو المخيف، والدلك أطال كلامه حتى ان اكثر أبناء المدينة اجتمعوا الى البئر واحداً فواحداً لساع المعلم . وعند ما دنا وقت العشاء هم بالرحيل . ولكن الجهور باسره صرخ معترضاً وقائلاً ، « لا يكون هذا ، بل أنتضيفنا الليلة مع أصدقائك . لاتنا نحب أن يراك جيراننا ويسمعوا كاتك اللطيفة وصوتك الحنون . » وطلبوا اليه بأسرهم أن يتم عندهم فكث هناك يومين .

ولم يمر على هذه الحادثة الكثير من الزمن حتى وصل أحد النرباء تعباً ملولا من عناء الاسفار الى المدينة الحديثة أتينا. وقد جامعا ماشياً لانه كان فقيراً ولم يكن قادراً على دفع أجرة الطريق. وكانت تيابه ممثلة بالنبار وكان حذاؤه رثاً بالياً. وقد يخطر القاريء ان هذه المظاهر وحدها كانت كافية لتعيقه عن النحاح في مدينة كأنينا مشهورة بعلمائها وعلمائها . ولكن الغريب كان متحلياً مسفات أخرى ممتازة واكتر أهمية من هذه . وكان قصير القامة غليظ الجسم ولم يكن منظره جذاباً القلوب ؛ وكان في عينيه حول ظاهر ؛ ولم يكن فيه بالاجال ما يحمل الجهور على احترامه والمثول أمامه . وقد كان محيثه الى أعظم مراكز الفلسفة والسفسطة في العالم القديم لحل الناس

على سماع كلامه أمجوبة من العجائب. وقد كانت الرغبة الواحدة لزعماء تلك المدينة وأساطين مفكريها منحصرة في الاجتاع في ساحات للمدينة « ليسمعوا أو يعلنوا حقيقة جديدة . فقد كانوا رواد الافكار المجديدة وقواد الحركة الفكرية في رمانهم ؛ ولم يتوقعوا أن يأتي غريب من أحقر أقطار الارض ليستدروا منه مخارقه وأوهامه .وكانت للسهم مئات من الديانات المتعددة ، بعضها جديد ، و بعضها قديم ، ولكنها بأسرها معروض عنها لا يعبأ أحد بتعاليها . ولذلك لم يكونوا في حاجة الى ديانة جديدة .

في مثل هذا المحيط وجد الراثر الغريب المدعو بولس الطرسوسي نفسه في مدينة العلم والعلماء . وكأني بك تتخيله يسير في شوارعها متمثراً بأذياله ليصل الى ساحتها الكبرى . مسكين مأأوفر طموحه، وما أعظم ما سيصيبه من الفشل عند ما يراه الحكماء ؛ انهم ولا شك سيجدون فيه موضوعاً قابلا للهز، والسخرية !

وند ظل يتابع سديره حتى وصل الى تلذ المريخ، أو زاوية الشارعين « برودواي وسوق الاثنين والاربعين » من المدينة . فاجتمع الناس حواليه مدفوعين بمضولهم ورغبتهم في الاطلاع على حقيقة أمره كما يجتمعون حول بالع السيوف أو العجل ذي الأرجل التلائة . وهكذا دنت الساعة الحرجة . فان الغريب يجب أن يقول لهذا الجهور شيئاًعن زيارته لمدينتهم، ومعاكان نوع الكلام الذي سيقوله ، فانهم سيستقباونه هازئين ضاحكين . ولنفرضانه بدأ خطابه سيقوله ، فانهم سيستقباونه هازئين ضاحكين . ولنفرضانه بدأ خطابه

بالطريقة المتادة قائلا: « أسعد الله صباحكم أيها الاسياد . ان لدي حقائق هامة في شأن ديانة جديدة أود أن أبسطها أمامكم ، فآمل أن تعيروني اصغاكم دقيقة من الزمان . » فاتهم ولا شك كانوا أخرسوا صوته بسخريتهم وقبقهاتهم . . . ديانة جديدة ؟ . . . وماذا تهمهم الديانة الجديدة ، وفي كل زاوية من مدينتهم الف ديانة حديدة وقدية ؟

ولكن بولس عرف ىسكولوجية الجهوركل المعرفة، ولذلك تمرع في خطابه هكذا.

« يا رجال أثينا العظيمة ، انني أهنتكم من صميم قلبي بما عندكم من الديانات الكتيرة الصالحة . » فلم يكن في هذا الفول أقل تمد على حرمة أديانهم ولذلك استقباره فرحين . وتقدموا نحوه اكثر فأكثر راغبين في الاطلاع على تمة كلامه . « وقد جبت أقطار العالم ولم أجد فيها ما وجدته في مدينتكم من حسن الذوق في انتخاب المبادي والصحيحة والنظم الصالحة للآداب . وفيا أنا مجناز بشارع المدينة الاكبركنت أرى المذابح قائمة لجميع الآ له قوالاهات المتعددة فأعجبت بصلاحكم وتقواكم ؛ ولكن ما أظهر لي نبوغكم ووافر حكمتكم بالاكثر انما كان في المذبح الذي رأيته في الساعة الكبري للاه الجمول .

< ومن غريب التصادف، أيها الاسياد المحترمون، ان هذة

الاله الذي تعبدونه وأنتم لا تعرفون اسمه ، هو نفس الاله الذيأعبده وأناآت اليكم لأ بشركم به . »

 هل تستطيع أن ترى صورة ذلك الجهور أمام عينيك الان ٠ كانوا زنادقة كفرة ولكنهم تواقون الى الجديد ؛ كانوا بريدون أن يحولوا الموضوع بكامله الى أضحوكة يلهون بها، ولكنهم وجدوا في أعماق قلومهم عطشًا شديداً لاستماع نهاية الخطاب . وقد عرف يولس بِفُرطُ ذَكَانُهُ كُلُّ هَذَا ، وَلَذَلَكُ وَقِفَ هَنِهِمْ عَنِ الْكَلَّامِ ، فَتَمَالَتَ الاصوات من الجاهير المزدحة حواليه تلتمس أن يتابع كلامه . ويظهر من متابعة القصة انه بعد ان فرغ من حطابه « سَخْر به بعضهم. وآخرون قالوا له ، سنصغي اليك ثانية في هذه الغضية - » ولذلك لم يكن فوره كاملا كماكان فوز معلمه على بتر يعقوب . واكن الجهور الذي خاطبه يواس لم يكن كالجمهور الذي خاطبه يسوع من حيت بساطة القلب ونناء الفكر، ولذلك هويستحق التنا- الحكاءل على هذا القدر من النحاح الذي أصابه بين عظاء الاثينائيين . وان لنا من هاتين الحادثتين المظيمتين ، درماً مفيداً يساعدنا على ادراك السر المظيم – كيف أن ديانة تنشأ في مقاطمة محتقرة من بلاد صغيرة. وتنتشر بمل السرعة في جميع أتحا العالم المعروف في ذلك العهد . فعي لم تظفر خجاحا العظيم لان العالم كان يطلب ديانة جديمة. ولكنها ظفرت وسادت على العالم أسره لان يسوع عرف كيع يقدمها للمنبر المكترثين بالدين بطريقة فتانة تجلب قلوبهم الى سماع

تعايمها السامية ، وتبعث في نفوسهم وحيًا عجبيًا لا يلبث أن يقودهم الى طليمة الجيس العامل في حدمتها والاستشهاد في سبيلها ، وقد علم طريقته هذه لجميع تلاميذه والمؤمس به .

ما من رجل ذي رأي صائب وفكر أفب ينسبنا الى عدم الاحوام اذا كنا قول ه ان كل المبادي، الاباية في قواعد البيع الحديث » التي يفاخر بها أساطين التحارة البهم هي بالحقيقة ظاهرة ظهور الشمس في أقوال يسوع وأعماله ، وأول هذه المبادي، بل أعظمها هوالفرورة التي تقضي عليك « أن تجاري نجاحك خطوه خطوه . » وقد أرضح أحد عفاه الاعمال هذا المدة قوله :

اذا رعبت في الصعود الى الحرة كهر بائية وهي في سيرها، أأنت لا تقدم البها سكل راوية فائمة لتصعد الى داحلها بخطوة واحدة . لاتك اذا فعلت ذلك أأنت ولا شك واحر، ففسك طريحاً على الارض . كلا، انك لا تعمل ولك ادا كنت -كما مجرباً موا كنك تركض الى جانبها تديئاً فندئاً حتى بصبح سرعنك مساء ية لسريتها في الجهة التي تسير الناطرة فيها ، وحبننذ تصعد اليها بسولة من غير أن تصاب بأقل خطر أو أدنة .

« وعقول أر ب الاعمال محركة كالقاطرات الكبريائية. وهي تشغل أبدأ بأعمال تختلف الاختلاف كله عن العمل الذي تود أن تقدمه لها . وأنت لا تستطيع أن تعدر اليها يخطوه واحدة فيكون لك ما تريد منها . بل بجب أن نضع دسك في مركز الرجل الدي تخاطبه

أولا؛ وتيذل جهدك أن تقة الموضوع الذي يفكر فيه؛ ثم تشرعفي مجلواته في أفكاره؛ وتبدأ حدينك بما يتفق مع الحالة التي هو فيها . وهكذا تبلغان معا مأفكاركما الى نقطة واحدة تستطيعان أن تشتركما فيها بما تشاءان من الاعمال من غير أن يحدث لكما ما يزعج أحدكما بتة . فأنت تشجعه سيئاً فشيئاً على الفول « نم » و « فنم » و « هذا حقيقي » و « قد خبرت ذلك انميى » الى أن يقول ال « نم » الاخيرة التي يتوقف عليها نجاحك الحقيقي في عملك . »

وقد علم يسوع هذا كله منغير أن يشير اليه بكلمة قط. ولذلك فان جميع أحاديثه ، وجميع ملامسات فكره مع أفكار الناس ،جديرة بالدرس والتأمل لكل تاجر أو بائع .

كان يسير مرة على شاطي البحيرة ، فرأى رجلين من الرجال النين رغبوا في أن يكونوا تلامية له ، وكانت أفكارهما تسير في مجاريها ؛ وهما يصلحان شباكهما ، ويتحدثان بتجارة السمك ، وبالنجاح الذي سيصيبانه بما يصيدانه في ذلك اليوم ، وقد كانت مقاطعة هذين الصيادين في مجرى أفكارهما ومحادثتهما بديانة جديدة ودعوتهما ليكونا مبشرين بمبادي وهذه الديانة - كل ذلك وأمثاله من الافتراحات التي لا دخل لها في عملها كصيادي سمك كان ولا شك يزعجهما و يحملهما على الاعراض عن عمشهما الذي يريد أن يقتل وقتهما الثمين ولكن كيف دنا يسوع منهما ، و بأية لهجة خاطبهما المسمم ما يقوله الانجيل عن هذه الحادثة :

« وفياكان يسوع ماشياً على شاطي، مجر الجليل ، رأى النوز وهما مممان المدعو بطرس ، واندراوس أخوه ، يلقيان شبكة في البحر، لامهاكانا صيادي . فقال لهما ، اتبعاني ، فأجلكما صيادي الناس .» صيادين . . . . هذه كلة يستطيعان أن يفهما ها . . . . صيادي الناس . . هذه طريقة جديدة الصيد . . . . ولكن ماذا يمني بها ؟ . . . صيادي الناس . . . مهنة جميلة ولا شك . . . اننا سنقدم عليها فلملها أفضل مي صيد السمك ؟

و الماس مرة على تلة يطل منها على حقول البلاد الخصيبة .وكان اكتر انحممس حواليه من الفلاحين مع زوجاتهم و سيهم و بناتهم . وكان يود أن يصغوا الى تعليمه ؛ ولذلك كان واحب النحاح يقضي عليه أن يخاطبهم بموضوع لا يبعد عن افهامهم بل يكون قريبًا من الاعمال التي عرفوها وألفوها في بساتينهم وحقولم .

والدائ بدأ كلامه هكذا: « هوذا الزارع حرج ليزرع، وفيا هو يزرع سقط البعض على الطريق فأتت طيور السها، وأكلته .... » فهل أحب، لجع كلامه ؟ كل رجل بينهم عرف ذلك بنفسه ... فقد طالما سطت الغربان على زروعه وقضت على ثمرات أتعابه وأعراقه .... وها ان هذا المعلم يعرف ما يقاسيه الملاح المسكين من المشاق في عمله . أليس كذاك أيها الاصحاب ؛ انه بالحقيقة معلم حكيم ... فهلوا تسم تمة كلامه ....

ليس أسهل علينا من ايراد الأمثلة الكنيرة تأييدكلامنـــا

الساق فني كلمثل من أمثال يسوع برهان ناصع على معرفته الصحيحة لمرعبات الناس التي كان يبي أمثاله عليها . وسناتي في فصل آخو على الكثير من هذه الامثال – التي هي أقدر الاعلاقات التي أذاع امعلم أو ربع أو رب عمل في العالم لتأييد مبادته وأفكاره . وفي ما أوردنا من الأمتان كفاية الآن لتأييد موصوعنا . وهي تظهر السرعة البالغة التي كان يرمج بها قلوب سامعيه . وكان يظهر بأول عبارة بنفوه مها أنه بحاري الجهور في سبره ، وبوحه فكره حيث تتجه أفكار الذين يصمون اليه ، وينطق بعباراته مساطة كاملة حتى ان أبلد الجميع فهما يستطبع أن يفهمها بمل السهولة ويورد كل ذلك بطريقة فتاقة تتعن

كل بائم ماهر يقد قيمة المقدرة على الاهتداء الى الاعتراض الدي قد يقدمه السامع على المتكلم وحواب المتكلم عنه مقدماً وفد عرف سوعهذه الحقيقة واستشرها في جمع أقواله وأعاله على الارض فقد ذهب في احدى الليائي لكي ينعتى في بيت رعيم كبير من زعاء الفريسين وكان حضوره في كل بيت يستلفت أنظار العرباء فيقبلون، وليس في عادات ذلك الزمان ما يمنهم عن الدخول الى منزل لا يعربون أهله ، فيدخلون البت الذي يزوره المملم و يتتعون بلقة الاصناء الى أحاديته المهتمة ورؤية وجهه المشرق بأنوار الصحة والاحلاس، وفياكان يسوع بنعنى في بيت الزعيم الفريسي، دخلت احدى الدساء النقيات البائسات حلسة بين الجع وخرت ساجدة أمام احدى الدساء الشقيات البائسات حلسة بين الجع وخرت ساجدة أمام

المم وطفقت تنسل قدميه بطيب حزيل الثمن وتنشفهما بصفائر سمرها الطويل . وقد عرف يسوع الغاية البيلة التي حملت تلك المرأة التميسة الى علما وادرك عظم التعزية التي ستصادفها روحها المنكسرة من تضحيتها البالعة . وقذلك قبل تقدمتها بوافر الرضى والمسرة رغماً عما أحدثه تصرفها من التأثير السي . في أذهان الحاضرين . وكان إيعرف بنوع خاص الافكار التي اختلحت في رأي مضيفه الاتفي الطاع .

فسا رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال وهو يحدث نفسه ، « لوكان هذا نبيًا لعلم من هذه المرأة التي تلسه وما حالها اذهي خاطئة ، ولردها للحال عن ملامسته . »

وفد تكون نفسه سولت له أن يعبر بالالفاظ عن الافكار التي خطرت له في نلك الدقيمة ، ولكن يسوع لم يفسح له فرصة لذلك اذ فاحاً ه قائلا :

« يا سمعان عندي نبيء أقوله لك . »

فأجابه ، وهو يخني سخّريته ، « قل يا معلم . »

فقال يسوع ، «كَان لمداين مديونان . على أحدهما خمس مئة دينار ، وعلى الاحر خمسون . واذا لم يكن لهما ما يوفياں ، سامحهما كايهما . فقل لي أمهما يكون اكذر حباكه ؛ »

فأحس سممان بأنه واقع في الفخ ، ولذلك أجاب بكل تحفظ قائلا : « هو فيما أظن الذي سامحه بالأكثر . » قال هذا وهو لا يدري بما سيجي، بعده . قال له يسوع، ه بالصواب حكت. أترى هذه المرأة ؟ » فأومأ سممان بالايجاب، وهو يتمنى لو لم يفتح المعلم مثل هذه الحــادثة.

فتابع يسوع حديثه بصراحته المهودة التي كانت تنفذ الى قلب الحقيقة ، وقال : « أنا دخلت الى بيتك فلم تسكب على رجلي ماء ، وهذه بلت رحلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها . أنت لم تقبلني ، وهذه منذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي . أنت لم تدهن رأسي بزيت مع وفرة ثروتك ، وهذه دهنت قدمي بالطيب وهي فقيرة شقة . »

فانقبضت ملامح سمعان في الحال . وكاد يذوب خجلاً من فغسه والمعلم يذكره بشحه وقتيم . وهو لم بدع هذا «النجارالناصري» الا مجاراة لما كان يفعله غيره من الناس الذين يدعونه الى منازلم . ولكنه لم يكن ينتظر قط أن برى منه ما رآه – بل كان يترقب كا هي العادة أن يسمع منه كلات الشكر والنسلية لقاء ما قدمه له من الطعام. ولكن أحلامه لم تتحقق لان يسوع لم يكن من الطبقة التي تستطيع أموال الاغنياء أن تستهوم اوتسيرها كيف شاعت 1

ساد الصمت على قاعة الطعام؛ واتجهت جميع الابصار الى المعلم؛ أما المرأة المسكينة فانها ظلت راكمة على قدىي يسوع تذرف الدموع السخينة متكدرة أن يكون علها سبباً لكل هذه المحادثة التي أزعجت رب البيت وخاتفة أن يؤول الامر الى توينجا على علها. ولكن يسوع لم ينظر اليها، لانه لم يكن قد فرغ من حديثه مع سممان.

ولذلك قال له أيضاً: « لآجل هذا أقول لك ان هذه المرأة هي كالمديون الذي كان عليه خمس مته دينار . ان خطاياها الكثيرة منفورة لها ، لانها أحبت كثيراً . والذي ينفر له قليل يحب قليلاً . » ثم التفت الى المرأة بنظرة العطف والحنان ، وقال لها :

« مغفورة لك خطاياك . ايمانك خلصك ؛ فامضي بسلام . » وليس شك في ان هذه الكلمات أنهت المحادثة على العشاء الان أقوى الحضور حجة وأنصعهم برهاناً ، وجد نضه معقول اللسان أمام المعلم الذي كان قادراً على قراءة أفكاره في أعمق أعماق تلبه .

وقد طالما قهر يسوع خصومه في مواقف عديدة بسؤال واحد هو عند التحقيق أبلغ وسائل الاقماع في المجادلات العمومية ولكن الناس يعرضون عنه خامرين . فكم من مرة يستطيع الانسان أن ينقذ نفسه من العناء الكثير الذي يصادفه في مجادلة الماحكين برد الحل الذي ينوون طرحه على كتفيه الى اكتافهم . لم يجادل بسوع في معاملاته مع الناس الا في الظروف النادرة . ولكنه كان يخرس بحريه بسؤالات بسيطة يجب أن تكون لنا درسا نافعاً في جميع أعمالنا مع الناس . وها نحن نورد با يأتي مثالين من هذا القبيل .

أقام له الفريسيون مرة فخا يصطادونه فيه . فقد حملوا في أحد أيام السبت رجلا يده يابدة وجاؤوا الى الهيكل حبثًا كان يسوع يقضي وقته في يوم السبت . ووضعوه أمام المعلم يترقبون أن يشغيه فيكسر بذلك شريعة اليهود الفاضية بعدم العمل في يوم الرب و يكون لم من عمله هذا حجة لاضطهاده في الوقت الملائم، وقد أدرك يسوع سو، نوايام ولكنه لم يعبأ بما نصبوه له من النسرك لاته عرف كيف يردكيدم الى نحورهم .

ولذلك قال للرجل الفقير ، « قم الى الوسط . »

بُهُ فَاجَمَع زَعَاءُ الشَّرِيعة للحال حُواليه . حاسبين أن الاخدوعة التي أعملوا الفكر في تدبيرها قد جازت عليه وأوشك أن يقع في شركهم . أما يسوع فنظر اليهم والنور يغيض منعينيه وأماثر الغضب الشديد بادية على وجه وسألم قائلاً :

« أخير محل أن يفعل في السبت أم شر؟ أن تخلص نفس أم تهلك ؟ »

وعبتا ترقب جوابهم فلم يجيبوا بكلمة قط لانهم ماذا كاتوا يقدرون أن يقونوا ؟ فاذا أجابوا ان الشريعة تمنع عمل الحبر فان الناس يرددون قولهم في كل المدينة . والجم الذي كان يتبعه من عامة الناس كان مجبه وينفر من استبداد الرؤساء – ولذلك كان يسره أن ينشر مثل هذا التصريح من الفريسيين ليزعزع ثقة الناس بكلامهم. وفوق هذا فلم يكف الفريسيون جهالاً ليتفوهوا بثل هذا الجواب ولذلك « صمتوا » وانصرفوا في طريقهم .

وفى بوم آخر أظهر لتلاميذه أنفسهم كيف يقدر أن يجمع في سؤال سمه فلسفة كبيرة . فان التلاميذ لم يكونوا خالين من الضحف الذي يستولي على طبائع البسر. واذلك كانوا يمنون بصغيرات الادور ـ ويجادلون بعضهم بعضاً في من سيكون الاول والمتقدم بينهم، وكيف مينظر العالم الى أحكامهم متى جلسوا على كراسيهم في الملكوت الذي كانوا يطمحون اليه .

وقد قضى على جميع رغباتهم بسؤال واحد عند ما قال لهم :

« ومن منكم اذا هم يقدر أن يزيد على قامته ذراعًا والحدة ؟ فاذا كنتم لا تقدرون أن تغملوا هذا الامر الصغير، فلماذا تعنون بغيره من الامور السكيرة ؟ فلهذا أقول لسكم، لا تهتموا لانفسكم بمساتأكون، ولا لاجسادكم بما تلبسون . أليست النفس أفضل من اللباس ؟ انظروا الى طيور السماء ؟ فانها لا تزرع، والجسد أفضل من اللباس ؟ انظروا الى طيور السماء ؟ فانها لا تزرع، أقلستم رلا تحضد، ولا تخزن فى الاهراء ؛ وأبوكم السماوي يقوتها . أقلستم أنتم في عينيه أفضل من طيور السماء ، »

ما أصغر ما ظهرت اهتماماتهم امام عيونهم بعد ان سمعوا متل هذا السؤال !

اجل ، كان يسوع السيد المطاع النافذ الكلمة في كل موقف من مواققه سحابة الثلاث سنوات التي قضاها في الحتمة العمومين على الارض . فقد كان مستعداً للجواب عن كل سؤال يوجه اليه \_ في ساحات المدينة ، وفي الهيكل وعلى التوارع والاسواق \_ وكانت جواباته سديدة وحججه راهنة ، ولذلك خرجت شهرته بين الخاصة والعامة وكان الناس يختلفون اليه من بنيع انحاء البلادلمطارحة الكلام

ومجاذبته أطراف الحديث، وقد طالما جرب الفريسيور والكتبة والمتشرعون أن يسكوه بكامة واحدة فخابت آمالهم وذهبت اتعاهم ادراج لرياح، واذلك جاء اليه رؤساء الكهنة اخيراً بعد أن وجدوا أنجيع علماء الامة ناؤوا بالفشل والحسران معه. فقد خيل المهم أقهم كرؤساء الامة العظاء وعلمائها المجربين يستطيعون بمحرد حضورهم أن يخرسوا هذا الاحمق المتمرد على سلطانهم والتائر على نسرائهم وقوانينهم،

ولما آتى الى الميكل دنا اليه رؤساء الكهنة وشيوخ السعب وهو يعلم وسألوه قائلين . « بأي سلطان تفعل هذا ، ومن الذي اعطاك هذا السلطان ، ،

وكانوا يعتندون انه سيقف حائراً أمام هذا السؤال الدفيق . ولكنه اجابهم على الفور قائلاً: « وانا اسألكم كلمة واحدة ، فان قلتموها لي قات حكم أنا أيضاً بأي سلطان أفسل هدا . مممودية يوحنا من أين كانت ، من السماء أم من الناس ؛ أجيبوا ١١ كنثم تعرفون . »

فضاتت المسهم في صدورهم. ودنوا بعضهم من يعض نهامسون ويسأل واحدهم الاخرعن القضية. بجاذا ليجيبون ؟ فأن قلنا أن معمودية يوحنا من السهام، يقول لنا، « ولحاذا لا تؤمنوں ٥٠ ؟ » وان قلنا من الناس، فان هذا الجم الاحتى يمزقنا لاته يعتقد بجماعه ان يوحنا نبي عطيم. فماذا نمعل ؟ الافضل أن تقول له لا معرف، ونصرف من هذا المكان بأفصى ما يمكن من السرعة .

فأجابوا يسوع وقالوا ، « لا نعلم . » ·

قتال لهم ، « حسنًا ضلم . أنتم لا نجيبون عن سؤالي . ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أضل هذا أو من الذي أعطاني هذا السلطان. » نصر مبين بالحقيقة ، هنف له الجهور بأسره . أما رؤساء الكهتة والشيوخ فانهم انصرفوا المحال من حضرته يتفترون بأذيال الحبية

انك تشعر وأنت تقرآ قصة المم الاكبر ان الواجب كان يقضي على كل ذي عقل سليم من الحكماء أن يدعوه وشأنه . لأن الطفل الصغير نفسه اذا حرق أصابعه بالنار يعرف جيداً أن يتجنب النار سحابة حياته ، ولكن حسدهم وغضبهم كانا يدفعانهم الى تجربته المرة بعد المرة ؛ وفي كل عرة كانوا يصاد فون عارا حديداً شراً من المرة السابقة . فني الاسبوع الاخير نفسهجم « الفريسيون والهيردوسيون» جهوراً من أذ كياء العامة وخبئائها الذين لم يكن لهم عمل سوى السخرية والهزه من الناس وأرساوه اليه واثنين بأن من كان منله ابنا لمزرعة حقيرة ولم بسبق له ان طلب العلم على أحا من المعلين لا يستطيع أن يثبت دفيقه أمام ه يؤلاء الافذاذ من فطاحل العراء . وهذه انضل الغرص لاصطياده في فخاخهم .

وعند ما وصلوا اليه فالواقه، د بإ معلم، ند علمنا ال محق، ( ٨ ) وتعلم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد من ذوي السلطان، ولا تتنظر الى وجوه الناس بل تعامل الجميع بالسوية وتنطق بما في فكرك بصراحة وحربة لاتك تستمد أفكارك من الله . فقل لنا ماذا تظن هل يجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم لا؟ »

انهم بالحقيقة متشرعون فقها. فاذا أجاب كرجل يهودي يغار على حرية بلاده وأمجاد أجداده ان دفع الجزية غير حق ، فان جوابه ولا شككان بدون في سجلات هيرودس ، ويقبض عليه في الحال كشاغب ينبر الفتنة في الشعب ضد العرش الروماني ، واذا أجاب ان الجزية واجبة فانه يخسر ثقة الشعب به ومحبته له لان الشعب كان يتذمر من الجزية ويمقتها كأنها نار الجحيم ، سؤال صعب بالحقيقة . . .

فعلم يسوع شرهم، ونظر اليهم باحتقار قائلاً كأنه يناجي نفسه في سره، « تباً لكم ما أحقكم ! وهل تظنون اني جاهل لهذه الدرجة؟» ثم قال لهم، « أروني نقد الجزية ؛ » فقدم له أحد الحضور المنشوقين لوقوعه في فخم ديناراً. فوضعه يسوع على يده بحيث يراء الجبيع ، وقال لهم:

« لمن هذه الصورة ؟ ولمن هذه الكتابة ؟ »

وعند ما سموا هذا السؤال وقع الرعب في قلوبهم . فأدرك الاذكياء فيهم ان الفخ الذي نصبوه له قادهم اليه ولم يكن لهم مهرب منه لامهم كانوا مضطرين الى الجواب . فقالوا لتيصر · » فقال لهم منهكماً وهارئاً بهم : «جيل جداً . أوفوا اذن ما لقيصر تقيصر وما لله لله . »

صفعة جديدة على وجوه الرؤساء في المدينة العظيمة .... وفرصة جديدة لضحك الشعب وسخريته .... وقصة جديدة يتحدث بها الناس في الحانات وساحات الهيكل وأسواق المدينة ... ومما جاء في لانجيل وصفاً لخيبة المجربين ، ان الجموع حيثا اجتمعت كانت تظهر اعجابها السكامل بأقواله وأعماله .» ... وجاء في موضع آخر ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله سؤالا قط .» لان كل حفرة احتفرت له لم يقد فيها الا الذين حفروها . وكل فنح نصب له لم يصد الا الذين نصبوه . والذلك لم تبق أمامهم سوى وسيلة واحدة لم يصد الا الذين نصبوه . والذلك لم تبق أمامهم سوى وسيلة واحدة لاخرس صوته وهي الدليل الواضح على فشلهم وعارهم . فقد أثاروا عليمه الزعاع والسفلة ، لانهم لم يستطيعوا أن يقفوا أمامه و يسمعوا كلامه ونكنهم استطاعوا بقوة الاوغاد من أبناء الشر والمعصية أن يسمووا جسده على الصليب .

غيرانهم أبطأوا في عملهم. لانه فرغ من جميع أعماله في تعليم تلاميذه قبل أن قبضوا عليه وساقوه الى الجلجئة. وقدكان موته قوة عظيمة تضاعفت به جهود تلاميــذه وأنباعه في نشر مبادثه وتعنيمه . . . .

يعقد بن هذه البلاد الاميركية في كل سنة مثات المجتمعات لادية والحيرية والسياسية والتجاريةوغيرها . بيد ان اكثرها تبذير في الجهود والنقود بدون كبر جدوى . فعي تلتم على أساس النظرية الفاسدة القائلة بأن المبالغة في الاعلان والترغيب في المبادي وأت عاملة في النجاح — وان الانسان بقدم بكاية قلبه على تصديق الوعود بالنصر الهبن والحصول على النتائج الكثيرة بدون الجهد الشاق ولكن عظها الزعماء في العالم لم يصدقوا بهذه النظرية لابهم عرفوا ما هو أفضل منها .

خذ جدعون مثلاً. فانه عند ما دعا الناس لمحار بة المدينيين لمي دعوته اثنان وثلاثون الفاً من الرجال . فطر جدعون الى صغوفهم نظرة الناقد البصير . وأدرك للحال الرغبات المتضار بة التي حلهم الى وهنالك الذين جاؤوا لمجرد الرغبة في المغامرة ؟ وهنالك الذين لبوا المدعوة لحوفهم أن يقال عنهم انهم جبنا ، ؟ وغيرهم طمعاً في الاسلاب والفنائم ؟ وغيرهم ليتخلصوا من زوجاتهم ؟ وأقداك عزم عزماً أكداً أن يغر بلهم و يختار انفسه الجيد منهم ولذلك قال لم من كان خائفاً مرتعداً فليرجع و ينصرف الى بينه الليلة - » فرح من الشعب في تلك الليلة اثنان وعشر ون الفاً و بي معه فرح من الشعب في تلك الليلة اثنان وعشر ون الفاً و بي معه عشرة آلاف -

ولكن جدعون لم يكتف هذا بل أراد أن يبالغ في تمجرية الباقين ليختار أفضاهم وجالاله . فأنزل الشعب في حر النهار من أعلى الجبل الى نهر صغيري الوادي. وكان التعب أخذ مأخذه من الرجال والعطش يحرق تلوجم . فوقف جدعون على حافة النهر يراقيهم قائلا

في نفسه ان الحاجة محك الرجال. وما وصل الجيش الى الماء حتى ركم اكثرهم على ركبهم وطفقوا يكفون الماء بألسنتهم من النهر كما تلغ الكلاب وهم يكادون لا يرتوون لشدة عطشهم . ولكن ثلاث مئة وجل منهم كانوا شديدي الرغبة في السير الى الحرب واذلك لم يركموا على الارض بل وانح كل منهم في الماء من راحته الى فمه ورش وجه بلى الدائق وسار في الحال الى الجانب الآخر من النهر وهو يعد الدقائق الهجوم على العدو ا

ثلاث مائة رجل لا غير من الاثنين والثلاثين الف رجل برهنوا على رجونهم الحق عند الامتحان . فأخذهم جدعون وصرف كل واحد من الباقين الى خيمته . لانه عرف ان الذهاب الى الحرب بثلاث مئة رحل يستون في المواقع ثبات الرجال الصناديد خير من القداب باندبن وتلائين الف رجل يسيرون الى الهيجاء بقلوب واجفة وقوس مرتعدة !

وقد ربح الحرب وفهر المدينيين برجاله الثلاث مئة .

هذه هي الزعامة الحقيقية التي تظهر أفضل ما في عزائم الرحال يسعد الصعوبات والعقبات التي سيصادفونها أمامهم عوضاً عن نصوير الاسلاب والغنائم – وهي بعينها الزعامة التي عمل يها بسوع. وفد حول يها طبيعة للاميذه الله تم كالمحين الى فولاذ قاس، وكل من يقرأ وصاياه الاخرة التي أراد أن ينير بها ما كمن في صدور تلاميذه من الشجاعة وصادق العزيمة يقف أمامه وقفة الاعجاب والارتعاد.

أصغ جيداً الى هذه الايضاحات الهادتة التي قدمها لتلاميذه مصوراً لهم الاخطار والاضطهادات التي ستقوم أمامهم -- قال :

« لا تقتنوا ذهبًا ، ولا فضة ، ولا نحاسًا في مناطقكم .

« ولا مزوداً للطريق ؛ ولا ثوبين ، ولا حذا. ولا عصاً .

« ها أنا مرسلكم مثل خرفان بين ذمّاب .

« احذروا من الناس ؛ فانهم سيسمونكم الى المحاكم ، وفي عاظهم يجلدونكم ويقودونكم الى الولاة والملوك من أجلي سهادة للم والام .

« مٰن أحب أباً أو أماً اكثر مني فلن بستحقي . ومن أحب ابناً أو بنتاً اكثر مني فلن يستحقني . ومن لا يحمل صليه و يتبعني فلن يستحقني .

« من وجد نفسه بهلكها ، ومن أهلك نفسه من أجلي بجدها ، ك نأمل في الوجوه والقامات . انظر الى الاكناف وهي تغييق والى السفاه وهي تقلص . ان في تلك الوجوه المكالحة فوة عجيبة دان لها العالم بأسره – قوة ولدت من هذه الوصايا الحديدية التي لم يسمع بثلها الانسان قبل بسوع . قد أخرس الرؤساء صوت انزيم الاكبر الذي نطق بهذه الوصايا ، ولكن القوة التي حمله كماته عاشت في العالم الى الأبد . وقد ثبتت راسخة في السجون ، والعلم الجلد ، ومخاوف الغرق في البحر ، واضطهاد الجماهير ، وخسارة الاصدقاء، وتقل القيود، وزئير الاسود ولهيب النيران المشتملة. وقد سبق يعقوب اخوته في الموت من أجل معله. لان هيرودس أغريباً قتله. أما أخوه يوحنا، فبعد ان قضى الاعوام الطوال منفياً في جزيرة بطمس، استشهد أخيراً بأفغام الميتات وأهولها. وقد مات اندراوس على الصليب الذي ما برح محمل اسمه حتى اليوم، وألح سمان بطرس على صاليه أن بصلوه ورأسه الى أسمل الصليب الآنه لم يحسب نفسه أهلا أن يموت كما مات سيده، وقطع نيرون رأس يولس فأخرس صوته ؛ ولكن روح بولس الذي قال « نحن في بولس فأخرس صوته ؛ ولكن روح بولس الذي قال « نحن في جمع الامور أعظم من غالبين ه ضرعت في سيادتها الحقيقية في جمع الامور أعظم من غالبين ه ضرعت في سيادتها الحقيقية في

ولم ينقض الوقت الطويل على موت المعلم الصااح حتى استشهد كل أعضاء الجمعية التي أسمها على الارض واحداً فواحداً، واكن « دم الشهداء كان بذاراً صالحا للمكنيسة ؛ لان طريقة المعلم فى تعليم تلاميذه ونشر مبادئه الخالفة نالت فوزها اللانن بهما في سائر أنحاء العالم.

## الفصل الرابع

اعلاناته

كان يسوع قادراً - كما نفول بلغة اليوم – على الظهور بكل مظهر، ولذلك فان كل انسان يرى فيه المظهر الذي يتعشقه أكثر

فالعلبيب يفكر بالنطاسي العظيم (يسوع) الذي لم تفتل ملامساته البسيطة في شفاء المرضى ، وقد تقدم بطريقته العجبية فسبق الم الحديث في معرف العلاقة الحفية الكائنة بين الروح والصحة والواعظ يدرس العظة على الجبل فيتف منذهلا امام ما فيها من الحقائق الخالمة التي تعبر عنهاكات بسيطة واضحة . والثائر المتمرد لا يذكر من حياة يسوع سوى توبيخه للاغنياء والرؤسا الوالاستراكي يغاخر بيسوع لان تلاميذه حلوا صندوقاً عموميا وعاشوا معيشة اشتراكية . والمنشرعون ببالغون في اطراء اجوبته السديدة في عما كمته؛ والناقدون الخبيرورت على ممر الاجيال قد اعترفوا له بالسيادة في ميدان القد والغربلة .

على انني لست بالطبف ولا باواعظ، ولا أنا تاثر ولا اتناراكي ولا منشرع ولا ناقد خبير. بل انا اتعاطى كتابة الاعلانات حرفة لي. وكتابة الاعلانات كمنة خاصة حديثة العهد في العالم ؛ ولكنها كقوة عاملة في الحياة قديمة جداً . فإن الكلمات الاولى التي نطق بهما الحالق في بدء الحليقة اذ قال: « لبكن بور " ، فكان نور " ، هي دستو ر هذه المهنة . كل مافي الطبيعة يعلن نفسه بطريقنه الحماصة . ان ريس الطائر البراق هو اعلان في الالوان موجه الى عواطف المصمورة . والنباتات لا تجهز ذواتها بالازهار لمجرد الزينة فحسب ، يل هي تفعل ذلك لتستهوى النحلة فتغط عليها وتحمل البلن منها على جاحيها فتقله الى غيرها وهكذا تستطيع النباتات أن تحفظ بنوعها .

, الساوات تحدث بمجد الله ، والفلك يخبر باعمال يديه . ·

قَلُ احد الحُحَاء ، ه ما من طلكي يستطيع ان ينكر وجود الله . » وكأنه اراد أن يقول ، انه ما من رجل ينظر الى أول اعلان كر باني في الوجود — الفبة الزرفاء المرصة بالنجوم المتلألة في ظلمة الليل — ويستطيع أن يفكر الحقيقة التي يعلمها هذا الاعلان : « أن هناك خانقاً حكيا صنع كل هذا . » واذلك اقدم القاري والادب في هذا الفصل اعلانات يسوع التي عاشت في العالم عتدين قرناً وهي ما بيحت اعظم القوات احداة في الوجود .

نسأل ذواتنا عبل كل شيء لماذا كان يسوع ذجحا في مساعات انتباه الناس الى تعليمه، ولماذا تفشل كنيسنه في هذا العمل الذي بجح هو فيه ؟ الجواب عن هذا السؤال على نوعين. فقد

ادرك اولاً المبدأ الاساسي القائل بان كل الاعلانات الصحيحة هي الحبار صادفة يقبل النس على مطالعتها بلذة وشوق ولذلك لم يعبأ بالتافهات او الصغرات من اعمال الحياة ، بل حصر كل اهمامه بالمبلدو ر الاساسبة الشجرة الحياة ، ولوكان في ايامه ما في هذه الايام من الصحف السيارة ، لما اقدم محرر جريدة قط على كتابة عبارة كهذه : ه ايس تمت من حاجة الى زيارته البوم ؛ هانه سيقوم بنفس العمل الذي قام به في الاحد الماضي ! » لوكان مراسلوا الصحف برافقونه حيمًا سار في كل ساعة من حياته ، لانه لم يكن من الممكن لبشري على الارض ان يتنبأ عاكان سيقوله او يغمله من الممكن لبشري على الارض ان يتنبأ عاكان سيقوله او يغمله لمن كل حركة من حركاته او كلة من كلاته كات ١٠٠ ا حديداً

ولاجل أحد هذا القول نقدم على سبيل المتل حوادث يوم وامد من ايام و ان ترجماته في البشائر الاربع بيست الميخالك وامد من ايام حياته الم هي مجموعة المعلومات الشحصية التي حفظها الانجيليون ودونوها بمد موته كما بقيت آثارها واسخفي داكرة كل متهم الان يسوع لم يدون مفكراته بيده واذلك فنحز لا نستطيع أن تقول از هذه الحادثة فد وقعت في اليوم الفلاني من حياته في السنة الفلانية فان هناك كثيراً من الحوادن التي يذكرها المكاتب الواحد ويهملها الاخر وغيرها مما يتفق الجيم عى تدوينها وغيرها مما يوردهاكل منهم بطريقته الحاصة التي تختف عن طريقة

رفقائه . وقد اورد لنا متى الانجيلي في الفصل التاسع من بشارته حوادث مفصلة لعمل يوم واحد . وفي جملة هذه الحوادث دعوة متى فنسه الى الثلاثة ، ومن هذا نستدل ان رواية الكاتب لحوادث ذلك اليوم الاول من وحوده مع المعلم قد جمعت على الاقل كل الحوادث المهمة التي وقعت في ذلك اليوم . لذلك فلنفار الى برنامج العمل في الاربعة والعشرين ساعة من كل يوم من ايام المعلم ، ونرى كيف تظهر في صفحة الاخبار الاولى

العمل يبدأ عند شروق السمس لان يسوع كان يبكر في النهوض من النوم ؛ فقد عرف ان ابسط طريقة للحياة اكثر من المعدل العمومي تقوم باضافة ساعة الى نهاية كل يوم من ساعات الفحر للدلك ، نجد عند ضروق الشمس سفينة صغيرة تخلف ساطي البحيرة وراءها وتسير فوق الامواج . وكانت تقل يسوع وتلاميذه في طريقهم الى كفر ناحوم وهي المدينة التي احبها جهذا المقدار حتى اطلق عليها لقب ه مديننه » وما رست بعم السفينة على الشاطي عتى سار المعلم رأسا الم منزل أحد الاصدقاء ، ولكن لم يلبث هنالك طويلا حتى عرف ابناء المدينة بوجوده بينهم في الحال لان الاخبار ان تشرت بسرعة أنه في المدينة ، ولذلك ما كاد يفرغ من طعام الصباح حتى اجتمع الناس حول الباب — و بينهم مخلع فقير ملتى على صرير .

ولما كان يسوع قد نام ليله الماضي في الهواء الطليق لذلك كان

على أثم الاستعداد لاستقبال عمل يومه ماعصاب هادئة. فجاء في الحال الى حيث كان المخلع المسكين ونظر اليه والانتسامة الجيلة تزين ثمره ونست الامل والحياة في اشتى المؤساء

واد رأى ايمان المريض والجمع المحسند حواليه قال له، « تق يابي منفورة لك خطاياك . »

معفورة لك حطاياك إعبارة كبيرة على الانسان إولذلك قال قوم من الوحهاء بين الجمع اد سمعوها، » أن هذا الرحل يجدف الانه من حوّله الحق لبعتصب الله سبحانه وتعالى سلطانه ، من اين حصل على هذه السلطة ليحكم في الحطايا التي تستحمي المعفرة ، »

فعل يسوع افكارهم من عير أن يسمع اعتراضهم . ومع انه لم ينزل سنه الى ميدان الماطر ، والمجادلة قط فانه لم يكن يسحب منه دا انزله البه آخر، وقد الشكر شهره من انصاراته في مثل هذه لمواقف ، فد طالما اسحب الناس المراكر الكبيرة – مل ويار السه على حكوماتهم – صلاح طباهم، وعدم السعي لمخاصمة انسال على الارض ، واكن زعاء الانسابة وعدة الفكر الذين ما برا العالم يذكرهم بالمديم والاطراء كانوا معرضين سحابة حياتهم لسهام القد الحادة من حصوم م واكسهم كاوا يستنبلونها تقوب والاكسار .

ولدلك "ظر يسوع الى المسارضين وقال لهم، « ما هو

أعتراضكم إيها الاصحاب؟ ولماذا تقفون هنالك مفكرين السر في قلوبكم ؟ ما الايسر أن يمال ، مغفورة لك خطاياك ، أم أن يقال قم فامش ؟ ان النتيحة واحدة في الحالتين . » ولكي تعلمو؛ أن ابن البشرله سلطان على الارضأن يعفر الخطايا اجاريكم فياتر يدون الان . حينئذ قال للمحلع ، « قم . احل سريرك واذهب الى يبتك . »

أما المحلم فشعر للحال بعوة عجيبة تجرى مع دمه في مفاصله. فغام يبطء وهو يكاد لا يصدق انه عاد صحيح الجسم ، ومضى الى بينه فرحًا يجلط به الاهل والحلان من كل جهة - ومع ان المعترضين غالوا جوابهم المفحم ، فاهم لم يحولوا عن محادلة المعلم حتى علا الصحيج وانتشر السحس بين الجع هر بوا خوفًا من انتفام السعب . وهكذا التعى الاحتماع .

هل تستطيع ان تنصوركيفكانت تصدر جرائدكمراحوم المسائية في ذلك اليوم – لوكان في المدينة جرائدكحرائد اليوم ، انها ولا سككات تظهركما يآتي :

مخلع يتعسانى

يسوع الناصري يدعي ان له سلطاً! ان ينغر الحطايا زعماء الكتبة يسترضون

الوحاء يسمونه « مجدفًا »

وَلَكُنَّ الْمُلْعُ لِمْ بِمَا نَكُلُّ ذَلْكُ مِلْ مَضَى وْهُو يَفُولُ

« ماذا يهمني فأنا قادر ان أمشي ! »

هذه اول حوادت اليوم الواحد وهي مستحقة ان تنشر في صدر الصحيفة .

وكان بين الجهور الذي شهد هذه الحادثة ودهش تجاه قوة المعلم الناصري عشار اسمه متى . ولما كان رحل عمل فأنه لم يتمكن ان ينتظر انتهاء المجادلة بل انصرف في الحل الى عمله عند مائدة الجباية و مدالفراغ من مجادلة الكتبة مر يسوع بالمكان الذي كان المشار حالسًا فيه فقال له :

«یا متی ار ید ان تنبعنی »

فقام وتبعه . كلة واحدة . بدون اقل جدال للاقناع او وعد النشويق - « يامتى ـ اتبعني» فيتبعه العشار النني في الحال، ويعرض عن عمله وأرباحه ، ويعد له وليمة عظيمة يدعو اليها الاهل والاصدقاء معلناً للجبيع صرورته تلميذاً للمعلم .

\* \* \*

عشار وجيه في المدينة ينضم الى قوات الساصري متى يهجر عمله ليشارك الجميه الجديدة في نشر مبادثها

## وليمة عظيمة في بيت متى

حادثة ثانية في اليوم الواحد -- تستحق النسر في الصفحة الاولى وكانت الولمية نفسها حادثة ثالثة من حوادث اليوم العجيبة. فانها لم تكن على نمط الولائم التى يدعى اليها المعلمون الدينيون . بل كانت طافحة بوسائل النسلية والانشراح .

ولم يكن ثمت من شرط لتحديد الدخول اليها بالحدود اللاهوتيه ولم يقف على بأب البيت احد يسائل المدعوين : « ما مي عقيدتكم في ولادة يسوع ؟ » أو « هل تنصرتم الم لا ؟ » إلى كانت الابواب مفتوحة على مصاريعها ، وكان يجلس مع المعلم و الإميذه الى المائدة كثيرون من العتارين والخطاة

ولما نظر الفريسيون ان يسوع يؤاكل المنارين والحطاة، تذمروا فه بيهم قائلين: « لوكان هذا المعلم على شيء من الدين أو الادب فانه ماكان يقبل أن يأكل مع أمثال هؤلا. ! »

ولكن الامر الذي ارتمدت لاجله فرائس الفريسيين لم لم يزعج يسوع قط. فإن محبته الناس كانت تفوق جميع الحدود الاجتماعية، والذلك لم يكن يعتقد ان معض الناس افاضل وبعضهم غيرافاضل ل كان يعتقد أن لكل إسان فضيلته الخاصة به وهي تترقب عرصة المظهور في كل لحظة من حياته. وقد تحوق يسوع ياظهار فضائل الناس على جميع المعلمين الذين نبغوا في العالم. ولذلك التفت الى انهر بسيين وقال لهم ، « ما بالكم تتذمرون فيا بينكم، أنيس من حد تنتهي عنده شكاواكم ضد مؤاكلثي لهؤلاء الحارجين عن جمياتكم وطبفاتكم ؛ من مجتاج الى الطبيب بالاكثر ـــ الاصحاء أم ذو و الاسقاء ؛

ثم زاد على ذلك قوله : « التم تبالنون في تعظيم اهمية الطقوس والرسوم والفرائض الخارحية - ولكن هل يخطر لكمان الله يطلب كل هذا ؛ او ماذا تعتقدون انه عني بقوله « اريد رحمة لا ذبيحة » ؛ خذوا هذه الحقيقة الى منازلكم واشتغلوا بدرسما في خلوا تكم . »

\*\*

يدافع عن العشارين والخطاة

\* \* \*

...وع الناصري يرحب بهم على الغداء .

\*\*\*

يوبخ رعماء الغريسيين

\*\*\*

بصرح ان العقائد والطقوس الناموسية غير مهمة لان « الله ير يد رحمة لا ذبيحة .»

هذه حادثة رابعة تستحق النشرفي الصفحة الاولى من الجريدة . ولس ننك في أن الذين سمعوا كلات المعلم حملوها في

الحال الى معارض وأصدقائهم وحبرانهم فانتشرت في جميع أتحاء المدينة وكانت موضوعًا لاحاديث الحاهد في منازلهم وفي مجتمعاتهم العدومية .

وعند انتها الوليمة حدثت حادية تغتت الاكباد — وخلاصتها ان رئيساً حزيتاً تقدم الى يسوع وسلامات السكا بة العميقة مرتسمة على أسار ير وجه . فقد وقف في ذلك الصباح حزيناً أمام سرير ابنته المحتضرة وهي تودعه بكاياتها الاحيرة بمسكة ييديه ومرتمشة أمام عاصفة الموت الهوجاء التي كانت على وسك الذهاب بها الى هاوية القبر . ولسكن الاطباء أخبروه أخيراً ان ابنته مائتة في الحال ولاسبيل الى الرجاء بشفائها . ولذلك جاء هذا الرئيس الكبير الى المم الشاب الذي خرجت شهرته في جميع آنها ، السلاد انه « يشفي كل مرض واسترخاه في الشعب »

ومع ان الرئيس كان يعتقد اله جا- متأخرً . فانه لم يدخل الباب ويجد نفسه في حضرة يسوع حتى انتعشت آماله المينة ونظر الى المعلم مستعطفاً وقائلاً :

« يا مطم، ان ابنتي تموت في عذه الساعة . ولكن هلم فضع يدك عليها فتحيا . »

قتهض يسوع من مقعده ،محمولاً بذلك الايمان التابت الذي ظهر بكلمات الرئيس المصدوع القلب ، وسار من غير تردد أو سؤال الى (٩) الباب. فقد كان سحابة حياته يعتند بأنه لبس من حد لما يستطيع أن يعمله على ضرط أن يكون الطالب مؤمنًا. فأخذ بذراع الرئيس وسار واياه في الشارع والتلاميذ والجموع يتبعونهما في طريقهما الى بيت "صبة المحتصرة .

وكانت الطريق بعيدة ، وتمبل أن يصلوا الى البيت حدثت لهم حادثة أخرى .

قان امرأة بها نزف دم منذ اثنتي عشرة سنة ، اندست بين الجمع المرز م حول العلم ، ودنت رئماً عن اعتراضات التلاميذ ومست طرف و به . « لانها قات في منها ان مسست و به فقط برئت . » . . ما أعظم هذا الابمان ! . . . وما أعطم الشخصية التي كانت تبعث في الجماه بر منل هذا الابمان ! . . . « ان ابنتي قد ماتت ، ولكن هلم فضع يدك عليها فنحيا ! » . . . « انني امرأة مريضة منذ اثنتي عشرة منة ؛ وقد أنفقت أموالي على الاطباء فلم تنجع في عقاقيرهم ؛ ولكن منة ؛ وقد أنفقت أموالي على الاطباء فلم تنجع في عقاقيرهم ؛ ولكن من المست طرف ثو به فقط برئت ! » . . . كيف استطاع الهنانون من المسورين أن ينصوروا ان ضعيفاً حزيناً يقدر أن يوجي مل من المسورين أن ينصوروا ان ضعيفاً حزيناً يقدر أن يوجي مل

وقد فازت المرأة بما أرادن. فقد تغلب ايمانها على مرضها بنلك المالاسة البسيطة ، وبمبا رأته على وجه يسوع من ابتسامة الرضى ر بشكلمات القليلة التي خاطبها بها . « فقد برئت منذ تلك الساعة.» حدث كل هذا والمعلم يتابع سيره الى بيت الرئيس والجم يزحمه وعند ما أطاوا على البيت، كان الزمارون والنادبون المستأجرون يقومون بوظيفتهم على أبواب المنزل . فبالغوا في الندب والتزمير اذ رأوا والد المبتة ليجزل في عطائهم . فأسرع يسوع نحوهم وقال لهم بلهجة السيد المطاع ، « تنحوا ، ان الصبية لم تمت ولكنها نائة . » فضحكوا منه ساخرين به . ولكنه أخرجهم من المنزل وسار توا الى غرفة الجارية وأمسك يدها . فنظر الجم بأسره منذهاين مما رأوا لان الصبية نهضت في الحال من هجمتها .

حادثتان جديدتان - خامسة وسادسة - في اليوم الواحد، تستحقان النشر في صدر الصحف اليومية . امرأة بها نزف دم منذ اثنتي عشرة سنة تبرأ بملامستها طرف ثوب الناصري ! صبية تموت بين أيدي الأطباء فيعلنون موتها ثم يآتي المعلم فيمسك يدها فتقوم من موتها حية صحيحة ! فلا عجب أن نرى ألوف الألسنة في تلك الليلة تعلن اسمه وعجائب أعماله . ولذلك « ذاع هذا الحبر في تلك الارض كلها . » لانه لم يكن في العالم قوة تستطيع أن تحول دون نشر مثل هذه الاعمال العجيبة التي يعشق الشعب سهامها .

فقد كانت خدمته تعلنه دون عظاته ؛ وهذه حقيقة ثانية تستحق النظر والتأمل في حياته - فانك لا تستطيع البتة أن ترى في الانجيل مثل هذا الاعلان : - سيلقي يسوع الناصري في هدا المساء عظة بليغة في المجمع الكبير الساعة النامنة يوبخ بها الكتبة والفريسيين

وسيسمع الجمهور موسيق خصوصية الحظة -

فقد كانت مواعظه قصيرة ارتجالية ، ولم يلقها الا كلا دعت اليها الحاجة . وقد ألتى عظة واحدة طويلة في حياته ولكن الجمهور كان يقطع حديثه بالسؤالات والمجادلات ، فهو لم يأت الى العالم لتأييد نظرية لاهوتية ، بل انما جاء ليحيا حياة نقية طاهرة تكوز نموذ جا صالحاً لجميع الاحياء على بمر العصور ، ولما كانت معينته صحية اكثر من كل معاصريه لذلك نراه يهب الصحة الناس حيبًا سار ، وهو اذ لم يفكر بغير الشجاعة والقداسة لذلك استطاع أن يعبر عن أفكاره بكلمات بسيطة فتانة ما برحت حتى الساعة مقياساً أعلى للشجاعة والقداسة ، واذا جاز لذا أن نسمي أقواله مواعظ فقد انحصرت بايضاح حقيقة المخدمة التي كان يقوم بها ، فقد كان يشي مخلماً ، أو يمنح النظر لرجل أعمى ، أو يطم الجياع و يعزي المنكسري القلوب من افقر اموالما كين فيعمل ذلك على اعلان شهرته اكثر بما لا قياس له من كماته .

ن الكنيسة التي تطمع الى الاعلانات ولا تنال الا القليل منها ؛ هي بالحقيقة اكثر انتاجًا للاعمال الصالحة مما يتصور الرجل العادي في عمله . فان اكثر يبوت العلم في العالم قد وجدت بعناية الكنيسة ، واكثر ما في العالم من المستشفيات أوجلتها الكنيسة ويقوم أعضاء الكنيسةبنقاتها ؛ والمبادى. السامية التي يبني عليها صرح المدينة الحديثة مي عند التحقيق مبادي · الكنيسة ؛ وأعضا · الكنيسة م في الغالب ملح الارض الذي يحفظها من الفساد . وفوق هذا ، فان حياة الكاهن الصالح في حاده المتواصل في رعيته ، هي سلسلة من عجائب الشفاء والتعزية انعوس أبنائه كما يعرف كل ذي اطلاع على حياة الرعاة الحق. فان حرس ماب الكاهن يقرع في وقت طعام الصباح ، ويقرع عند الغداء، ويفرع في وقت العتماء، ويقرع في منتصف الليل— وكل قرعة تؤذن أن رحلا منحني الظهر نحت أثمال أحماله يرغب في أن ينرل أحماله و يصعبا على كتَّنى الكاهن الجليل . يدخل الانسان الى بدن الكاهن وهو أعمى طمَّمه أو منضه أو خوفه - فيفتح فلبه الراعي الصالح. ثم لا يلبث مد هنمة أن برحم بعد أن يعود اليه نظره بضع كات من المعلم الرو-ي الحكيم . ومجمل الوالد انه الميت مَّانَانِيهِ ، وَيَأْتَى 4 حزين الغاب الى الكاهن . فيلامس ضميره المخلع بيمينه فترجع اليه الحياة فى الحال و بعود الى بنته سالمًا مع والدهالفرح مجياة ابنه آلحديدة . و يأتي العقىر الذي لم يوفق الى عمل بعمله ولذلك مهدراً مع عائلته من الون حوعاً ، فبطرق باب الكاهن وهناك يحمد من الأرعمة القليلة والسمكات القليله ما بنفذ 4 نسه وعائلته من جياعتهم .

هذه هي اتمال يسوع . المكلة ماسم اسوع . وهو لوجاء الىالعالم الموم ، لما أتخذ في هذا العصر الحد تت وسسلة لاعلان تنسه ..وى الخدمة الصالحة دون الالفاظ الرنانه والمواعظ البليغه . ونحن والتمون بأنه قلما كان يعبأ بالكنائس الكبرى، بل كان ينشدالناس في الساحات العمومية لتقديم رسالته الميهم • فأنه قلما علم في حياته على المرض في الحجامع . لان اكثر اعماله واقواله قام بها في الاماكن المزدحة ، في باحات الهيكل وفي مساحات المدينه حيا كان يجتمع الماس البيم والشراء وقد بالغت في ايضاح هذه الحقيقة واظهار اهميتها الكبرى في حياة يسوع لجمهور من المكهنة مرة .

فقال لي احدهم، « وهل تريد ان قدم مواعظة في الشوارع؟ » ولكن الوعظ في الشوارع اليوم لاينفق مع العمل الذي قام به يسوعِفي حياته. فقد كانت المدن التي علم وعمل فيها صغيرة وكان الشعب فيها كسولاً قايل العمل ; ولذلك كانت الساحة العمومية ملتقي الناس يجتمعون اليها في كل يوم لسماع الاخبار الجديدة والتبادل الايام الحديثة ؟ هل في زاوية من زوايا الشارع الخامس في مدينــة نيويورك؟ او في مربع من مربعات سوق برودواي )؟ ان الناس لايجتمون اليوم فيزوايا الشوارع او ساحات المدنكما كأنوا يفعلون في الاجيال النابرة . وقد يقف الانسان واعظاً ومعلماً على ملتلى الشارعين الخامس والثااث عشر في مدينة كبيرة كنيو يورك السنين العديدة ولا يدري بوجوده واحدمنكل ماية الف من سكان المدينة لان لهم من اشغالهم مايليهم عن سماعه.

ان الــاحة العامه في المدينــة الحديثة هي الجريدة والمجـــله . والمجتمعات العمومية اليوم لاتوجد ألا في اعمدة الجرائد والمجلات الكبرى ، فالاعلانات المطبوعة هي الساحات العمومية التي يجتمع فيها البائم والشاري في هذا العصر الحديث. وكل عدد من المحلات والجرائد الكَبرى في عصرنا الحاضر هو معرض كبير ممثلي. بنتائج اعمال العالم فهنالك الثياب والساعات والمأناات ( الشمعدانات والمآكل على أفواعها والصابون والسجاير والسيارات - وافضل حاجات الانسان مدونة بالصورة الجيلة من اصحابها الذين يعلنونها بطريقة جذابة للناس. فاعلان جميع اعمال الانسان على صفحات الجرائد السيارة التي هي الساحة العموميه للمدن الحديثه يدل على سبر النــاس مع تيار المدنيه وآكن اهمال نشرمبادي. الناصري على صفحـــــــــا دليل على غفلة رجال الدين عن النقطة الرئيسبة في الطريفة التي عمل بهـــا يسوع في نشر تعالميه في زمانه . فهر لوعاش في هذا العادس لكان اعظم المعدين في الجرائد كما كان اعظم المعلنين في المحتمات العمومية في زمانه . فأنه ولاشك كان يقدم لملايين الناس المتسوفين لمطالعــة اعمدة الصحف الاعلان التألى عن دعونه.

« ماذا ينفع الانسان لو رمج العالم كله وخسر ننسه ؟ ام ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه ؟ »

بمثل هذاكان يحصر طلبه على صفحات كل جريدة او مجله،ويه كان يقدم دعوته للناس ليتشاركوا في التمتع بثمر'ت اعماله ومبادئه.

ا كثر الناجحين من أو باب الصحف الكبرى يضعون لاعمالم قاعدة نافذة خلاصتها انهم لايسنرون في صحفهم صورة ما لم تحتوي صورة انسان فيها . فمحن قبل كل شيء يهمنا كل مايتعلق بنما ، ثم **عِمنا الوقوف على احوال عبرا من الناس . نحب أن نرى صورهم** ونعرف اعارهم ، وأطلع على اقوالهم وأعمالهم · وقد لجأ بسوع في عمله الى هذه الطريمة سينها في أيضاح آرائه وتعماليم. فأن أعظم الايات التي وردت في الانجيل وأطهرت الناهمين حقيقة السر الذي أودع ف سخصة العلم الأكبر ميكما يأتي : «حذا كله قله بسوع المجموع بأمال ، وغير منل لم مكن يكامهم .» والم ا, فصة . ولمالك كان يقص عليم فمعجما مختلفة عرب الناس ربحمل هذه الفصص المبادي. الى يريد عرمها في الهاوب. وفدكان في وسعه ان يتبع غير هذه الطر قه من الطرق الكدمية التي المتددط المعلمون الدين جاوًا قالم. فكان راءً إن يا إلى عر طريق الصائح العمومية . אונה

( واذا ندع ت في عماك مكن الهيئا جردائد . لانهمل العناية بغيرائد من الباعة الدرس معك على طر في الحيان . وأيكن الك متسع من الوغت العاية بمن أصيب نسل في عمله . عدم لهم بمبن المساعده ماوحدت الى ذلك سبيداً .

افول انه كان قادراً ارينهج هذه الطريقة في تعليمه . ولكن هب أنه فحل ذلك ، فهل يخلم الك ان رجلاً في العالم اليوم كان يتذكر

كلاته ؟ ام هل كان في وسع التلاميذ ان يدونوها في كتبهم ؟ وهل كان هدا العصر الحاضر سمع بسمه ؟ ولكن يسوع كان أحكم كثيراً من هدا في ادراك شرائع الفكر البتدي وعاداته . فأنه عوضاً عن السعائح العمومية المسطرة أعاده رسم لجهور الصغين اليه الصورة الآتة . فال :

ه كان رجاد منحدر من ورسلم الى أريحا فوقع بين المسوس "

هي مطلع هذه النصة هوة تجاب الظار الدين كاتوا يقطنون في أورسليم أو أريحا تقرامتها أو ساعها . ولوكان علبك أن تسير في تاك الطريق أشاكنت تتوق الى معروة ما حدب الدلك المسافر الواضح من المدوس .

معروه وحرحوه . ثم صدا ولد نركوه بي ومين . م خنف عن ظل الساعة ال كاهد كان منحداً في ذلك الطريق ، فأبصر، غمجية وال في ذاته د ما عمع هؤلا اللصوص ! ان رجال الامن مام يجب أن ينوموا وحبه في المحفظة على النفوس البريتة ، ه ولكنه جاز بالمسكين وهو سديد احدية ملا تتاون نياه طمه . ثم وقي مكان الاوي محمره ، فيطر الى الحريج وقال مامنا ، مكل خو عايد ، فعد كان الأجدر به أن يكور كثر تحفظ عما كان في سعره ، ومكذا جاز مفايله ، ثم جاء مسافر الد ، واذ مر بالواف بين المصوس ، وقت — والعالم مره يعرف ما حدث بعد ذلك ... ان جيع التعاليم الحكيمة يمكن أن تزول آثارها من أذهان الناس و ولكن القصة التي تتأصل جذورها في حاجات الناس اليومية واختباراتهم تعيش حتى اليوم وستعيش الى الابد . فهي تعبر عن ظسفة المسيحية الحقيقية ببضع عبارات بسيطة باقية في العالم ما يقي الاسان . لان مثل السامري الشفيق هو أعظم اعلان في الرحة مذ وجد الانسان على سطح الارض حتى الساعة .

خذ أي مثل اردت من امتال يسوع ـ وهنالك ترى دليلا واضحاً لجيم المبادى التي تبنى عليه الاعلانات الحديثة بأسرها . ففي الكامات الاولى من كل مل ترى صورة واضه في الحقيقة التي يتطوي المل عليها عثم تعقبها المبارات السهلة البسيطه التي يقدر أبسط الناس على فهمها .

عنسر عذارى خرحن لقاء العروسين

صورة فتانه وعنوان حذاب . وايس في القصة التي تلي ذلك كلة في غير موضها:

ر خس منهن جاهارت ، وخس حکمات ،

« فأخذت الجاهلات مصابيحهی ، ولم يأخذن معهن زيتًا ؛
 « وأما الحكمات فأخذن زيتًا في انيتهن مع مصابيحهن.

· واذا أبطأ العروس نعسن كلهن ونمن ·

ر ظما اننصف الليل اذا صراح ، هوذا العروس قد أقبل . اخرجن لقائه . « حينئذ قامت أولئك العذارى جميعًا وهيأن مصابيحهن . « فقالت الجاهلات العكيات ، اعطينا من زيتكن ، فأن مصابيحنا تنطفي . .

ه فأجاب الحكيات وقلن، لعله لا يكفي انا ولكن، فالاحرى أن تذهبن الى الباعة وتبتمن لكن ·

« فلها ذهبن ليبتمن وفد العروس ، ودخل معه المستمدات الى العرس ، وأغلق الباب .

« وأخيراً أتت بقية العذارى فاتلات ، يارب ، يارب، وفتح لنا « فأجاب وقال . الحق أقول 'كن ، آني لا أعرفكن" .

« فاسهروا اذن ، فأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يآني فيها ابن الانسان »

خذ هذه القصة وارسم لها أجمل الرسوم بريشة فنان عقري : ودونها بقالب حديث جذاب، واطبعها في مجلة كبرة مع ماية صفحة من نوعها . وتأمل بعد ذلك كيف يقبل الجمهور على مطالعتها ، والتكالب على شراء المجلة التي تنقلها لهم .

واليك بهذه النصة الثانية :

ماذا حدث للخروف الضال .

« أي رجل منكم، اذا كان له منة خروف، فأضاع واحمد منها، لا يترك النسعة والتسعين في البرية ـ ويمضي في طلب الضارحتي يجده ؟

ر فأذا وحده محمله على منكبيه فرحًا .

« ويأتى الى البيت. ويدعو الاصدقاء والجيران، ويغول لهم فرحوا سي، فأتى وحدت خروفي الصال ....

رأقول لكم انه هكذا يكون في السهاء فرح بخاطى. واحد بوب أكثر نما يكون بنسمة وتسمين صديمًا لا يحتاحون الى التوبة . » هب أنه طلب منك أن تعلن للعالم أن الله سديد الاهتمام بحياة ولانسان لا مرق أمامه كيف كات الله الحياة من السذود والصلال-عل في وسعك أن "معرعن دال الله أهم عمارة أوصح عن هذه الفصه؛ فأن الحديمه مها ط مرة بجال فتال تأحذ ـــ طات بتحامع القلوب ويسري الى أسماق الارواح. ٥ أتى سيمس فراكما ن ٧ في ترجمة حياته التي دونم البد، على العمريمة التي دام بها لي هـ، البمصاحة ولد لايته بي الكتاء الامحليزيه . ويما وله "م كآل يخمار يولمة لاحد ما دة مستن الانحاس. ويك على مااامتها، تم يصد الكماب جِمًّا. وصد الى تعدير عن أفكار الكات له ٥ الحصوصية ، و بعد لهراع مركتاب: كان يغامل در ماكتبه كالماته الحاصة و ن م كتبه النسي الكبير، وهكد كاريه ت الىالموض الني لم بحسن لتعير في عن افكار المؤلف ، أو أسرب في سرم الله وسل في في السير الى الفطه الرئيسة من الموضوع دفعة واحلة · وكل من شتمل كمالة الإءلانات من أر إب الاعمال يجب أر يمس النظر لمرس أمثال بسوع مثلاً مبلاً ، ويتعلم طرقة الاعلان منها ويعود

فسه على نحدي لنتها والاعادعلى هذه المبادي الاربعة الاوليه فيها

ا: فهي أل كل سيء تعبر عن حقيقة عظيمة بالغاظ وحيزة
منتقاة كل منها لموضعها ، وهكذا مجب أن تكون الاعلانات ، طلب
ه تشاراز دانا » Charles A. Dana مرة الى احد مراسليه الا تشغل
مقالنه اكثر من عامود واحد من جريدة « الصن » النيو يوركية
فاعترض الكاتب قائلا أن الموضوع لا يمكن أن يشبع مجاً بمثل هذه
المساحة القليلة .

فأجابه « المستر داما » على الغور قائلا : « خذ لك بسحة من التوراة واقرأ الفصل الاول من سفر التكوين، وانت ولاسُّك تدهش اذ ترى أن صة تكوين العالم بأسره لم تأخذ فيه ست مئة كلمة . » لاكترأرباب المجلان والصحف الكبري قاعدة يتبعونها بكل دَّة فى التحرير وهي أن المفدمة التي يضمها الكتاب لكل مقالة من مقالتهم مكن حزمًا في الغالب من غير أن يؤثر ذلك البتة في الحفيقة التي تعبر المقلة عنها . وأعظم أر لاب الاقلام المتمرمين على الكتابة كبرًا ما يكتبون المقدمات التي لاطأئل تحتها قبل شروعهم في موضوعهم الرئيسي . أما كاتبوا الاعلانات فأنهم مع اضطرارهم الى الايجاز الدقيق في كتا اتهم يلحأون في العالب الى الكتير من الالفاظ التي لا فائدة منها. فقد طالما تقرأ وتقرأ وأنت لا تصل الى الغاية التي يريد الممان أن يوصلك اليها . أن يسوع لم يلحاً الى المقدمات في نعائمه . فأنعبارة واحدة منأقواله تكني لاستلفات انتباهك بأسره؟

و\*لاث أو أر ىع عبارات أخرى تبسط الموضوع كله أمامك . وعبارة أو عبارتان مد ذلك تستحلصان الكالحقيقة التي ينطوي عليها الكلام فعندما كان يريد تلميذاً جديداً ، كان يقولله كبة واحدة: «اتبعني» فيتبعه في الحال . وعند ما أراد أن يوضح للناس أعمق أسرار الفلسفة -شخصية الله وخلقه تعالى — قال : « انسان ملك أعد وليمة ودعا اليها مدعو بين كثيرين . فالله هو الملك وأنتم المدعوون الى وليمته . فأن ملكوت السهاوات هي السعادة — أو الوَّلْمِة المعدة للفرح » خطب رجلان في ساحة الحرب في «جتسبرغ» من أعمال الولايات المتحدة الاميركية منذ ستين سنة . فألقى الاول خطبةاستغرق ألقاؤها ساعتين ونيفًا ؛ وايس مين قارئي هذه الكلمات واحد في كل عشرة شخاص يتذكر اسم ذلك الخطيب؛ وايس واحد في كلمثة يتذكر كلة من خطاب ذلك الخطيب البليغ : أما الخطيب التاني فقد نطق به يتين وخمسين كلة فقط، وهذه الكلمات التي يتألف منها خطاب م ينكلن » في « -تسبرغ » هي حتى الساعة حزء من محفوظات كل أديب في الولايات المتحلة.

كثيرة هي الصلوات التي وضعها الانسان لاستعطاف العزة الآلهية على ممر العصور ، وأكثرها طويلة بالغة الوقع في قلوب المصلين . أما الصلاة التي علمها يسوع لتلاميذه فانها تتألف من ثمان وستين كلمة الانكليزية — وهي العربية تمان وثلاثون كلة ) ويمكن أن تكتب كلملها على بطاقة صغيرة (كرت بوستال ) . ان أشعاراً كتيرة

ومقالات عديدة سطرها الشعراء والادباء على ممر الترون وهم يحسبون أنها ستخلد أسمامهم في بطون الاوراق وكتب الآداب؛ ولكن أعظم قصبدة تمخض بها خيال شاعر على الارض تألف من ماية وتمان وثمانين كلة وهي المزمور الدلث والعشرون (١)

وكان يسوع يكره الخطب الطويلة . ولذلك مدح قائد المئة الذي لم يتنأ أن يضيع وقته بما لاطائل تحته ؛ والصلاة الوحيدة التي أقرأها أمام الجوع هي صلاة العشار المسكين التي تغوه بها في المميكل قائلا : « يا الله ، ارحمني أنا الحاطي . » وهي لا تتجاوز الحمس كمات وقد أودع في صلاته الربانية المختصرة كل ما يحتاج المحلوق الى طلبه من الحالق وكل ما يمكن أن يسمعه الحالق من المحلوق . فما عماه يحكم يا ترى في أكثر صلواتنا وخطبنا واعلاناتنا ؟

٢ : كانت لغته عجيبة بيساطها - وفي هذا المعين التاني لقوته

<sup>(</sup>١) قد أحصيت كان هدا الزمور الانكايزية فاذا هي ماية وتسع عشر كلة وقد لا يكون المؤلف دقق في عدها قبل الكتابة • والمزمور بالعربية كما يأتي وقدريء أن يعد كمائه :

<sup>«</sup> الرب راعي فلا يموزني شيء ، في مراع خميية يقلني ، ومياء الراحة يوردني ، يود نفس ويهديني الى سبل البر من أجل اسمه ، أني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءاً لانك معي عماك وعكازك هما يعزبانني "بهيء أماي مائدة تجاء مضايعي ، وقد مسحت رأسي بالدهن وكاس مروية ، الحجودة والرحمة تتبماني جميع أيام حياتي ، وسكتاي في بيت الرب طول الإيام ، » ا ه

قلما تجد فى تعالميه عبارة واحدة يعجز أصغر الاولاد عن فهمها . وقد كانت أمثاله من حياة الناس اليومية : « خرج الزارع ليزرع ؛ » و «كان لرحل ابنان ؟ » — « بنى رجل بيته على الرمل ? » — « يتسبه ملكوت الساوات حبة خردل . » وأدهش ما في أقواله أنها خالية من النموت الكتيرة . فال « هنري ور د يتشار » Ward Beecher مرة «أن النموت في الفالب أشبه بالاو راق النابتة على غصن تمسكه يبدك . فهي قد تساعد الغصن على الغلمو ر بمظهر الجال ولكنها تميقك عن استماله برشاقة وخفة .

« أذكر حادثة جرت مرة لوالدي ، وهي انه انتخب في اجماع عام أن ينتقد مقالة . فكتب عبارة واحدة وهي « الكلام مغلوط . » فهض أحد الحضور واعترض بجلء الحاسة قائلا ، بل يجب أن تصلح هذه العبارة هكذا ، « الكلام مغلوط جداً » . فنهض والدي بهدوئه المعتاد ، وقال : « عند ما كتبت انتقادي للمرة الاولى ، أو ردت هذه العبارة بالصورة التي اقترحها الممترض القاضل . و بعد أن أمعنت النظر فيها و رغبت في أعطامها قوة أكثر من ذلك رأيت أن أحذف منها الكلمة « جداً . »

لم يستعمل يسوع النعوت في كلامه ، وخصوصاً الطويلة منها . وقد أشرنا منذ هنيه الى ثلاث قطع ممتازة في عالم الادبوهي الصلاة الربانية ، والمزمور التالث والمشرون ، وخطاب « لينكان » في «جتسبرغ » . وهي تبدأ هكذا :

د أبانا الذي في السماوات ، ليتقدس اسمك. »

د الرب راعي ، فلا يموزني شيء . »

« منذ سبم وثمانين سنة . . »

...

كلات بسيطة قليلة المقاطع كبيرة المعاني . وأكثر فضائل الحيلة تعبر عنها كلات بسيطة فالية المتعام واحد مثل الحجة ، الغرجة الرجاء البيت ، الولد ، الولد ، الزوج ، التقة ، الايمان ، الله — وانسلك فان أبلغ الاعلانات هي في الغالب تلك التي لا تستممل فيها الا الكلمات المسسطة الصغيرة .

٣: يشع الاخلاص في كل كلة من كلات يسوع بنوراً أوفر لممان من الشمس: والاخلاص شرط تالث في الكلام. كثير هم الاغنياء الذين يشترون الجرائد الكبرى رغبة في زيادة ثروبهم أو تعزيز مبدأ سياسي يمود عاجم نحاحه بالارباح الطائلة. والذلك تسير متل هذه الجرائد في الغالب الى القشل الاكيد، ومها بالغ اصحابها في الاتفاق عليها أو التكتم في حجب غايتها الرئيسية عن الناس فان جهور القراء يمرضون عنها لشعورهم العميق بعدم اخلاص القائمين جها، فهم يعرفون في الحال ان الكاتب الذي يقوم اخلاص القائمين جها، فهم يعرفون في الحال ان الكاتب الذي يقوم المحلاص القائمين جها، فهم يعرفون في الحال ان الكاتب الذي يقوم الحلاص القائمين جها، فهم يعرفون في الحال ان الكاتب الذي يقوم الحلام الدياري المدين بها.

جمعريرها لا يعبر عن عواطنه ولكنه آلة تتحرك يبد سواه. وللشعب في مثل هذه الفضايا حاسة سادسة يدرك بها عدم الاخلاص في كتابة الادباء لاول لحظة ، و يعرف بدليل الغريزة مثى كان الاخلاص وائد الكاتب في تدوين افكاره.

بتل هذه القوة كان ينظريسوع الى الناس ، ويبسط أمامهم مبادئه وآراء فيحمام الى قبولها فأحلاصه ومحبته . فقد كان ما قاله مصدافاً لكل حركة من حركاته . ولم ينظر رحل الى وجهه أو سم كلة من كلاته من غير أن يتركه وهو وانق بمحبته الفائقة لجيم الثان و بفله قصاري جهده في خدمة أحر المساكين كاكان يخدم أعظم المفطاه وايس بن أعداه الفكر الصحيح أرداً من الوهم الذي يستولى على فكرالكانب فيحمله الى الاعتقاد بمغدرته على الكتابة الى يستولى على فكرالكانب فيحمله الى الاعتقاد بمغدرته على الكتابة الى في عل من أعمله من غير أن يضع الاحلاص أساسا له . ولكن في عمل من أعمله من غير أن يضع الاحلاص أساسا له . ولكن كثيرين من الرجال البسطاء ، كملرس الناسك و ه يبلي سنداي » كثيرين من الرجال البسطاء ، كملرس الناسك و ه يبلي سنداي » الدائس نموذ اخلاص م واعانهم النديد بما يقولون .

وكان يسوع كبير التساهل مع جميع أنواع الحنطاة . وكان يحب النسابي المتسردين على رجال الدين والمحامع التي يجتمع اليها المؤمنون. وكان يحب بنوع خاص التليذس يغوب و يوحنا الشديدي العضب اللذين اطلق عليهما اسم

ابني الرعد » لحدة طباعها ؛ وقد سامح ضعف بطرس الذي انكره ؛ وقد ولم ينتفم لانسباله وأقر باته الذين اضطهدوه ورفضوا الايمان به . وقد و بخ الفريسيين والزعماء العظاء لريائهم وعدم اخلاصهم بلهجة قاسية جداً . فقد خيل اليهم أنهم محتكرون ملكوت الله بطقوسهم وفرائضهم الكثيرة ، ولكنه أوضح لهم أنه لا يستطيع أن يدخل الى الملكوت السماوي الا الذين يرجمون و يصيرون مثل الاولاد يساطتهم واخلاصهم فالاولاد الصفار لا يعرفون الادعاء في أقوالهم . فهم ينظرون الى المالم بعيون طاهرة ولا يقولون الا ما تحتلج به ضائرهم . ولا يقدر كانب أو خطيب أو بائع أن يتمتع بأحقر نفوذ على الارض ما لم يواضع نفسه و يتعلم من الاولاد الصفار الاخلاص الكامل في الحياة . ولم تكن في الحية ، فأنما أنا نحلس يطن أو صنج يرن . »

أن نحاساً كثيراً قد طن ، وصنوجاً عديدة قد رنت بأسم الاعلان ؛ ولكن الاعلانات التي أقدت الناس يسلوا بما تطلبه منهم انما كتبها رجال مجترمون عقول قرائهم وأفهامهم ويخلصون في كل كلمة يقولونها عن البضائم التي يودون يعها .

٤: عرف يسوع أخبراً الحاجة الى التكرار ومارسها في حياته على الارض - كان أحد أبناء الرئيس « غرفياند » Garfield مرافقاً له في سفرته الى ولاية « اوهايو » لزيارة معارض مقاطعاتها والقاء الحطبة الافتتاحية فيها . وعند نهاية عمل الرئيس في اليوم الاول سأل ابنه ماذا

يعتقد بخطاباته . فتحير الولد فى الجواب ولكنه فال بصوت متقطع:

« قد كانت جميلة كلها ياسيدي الوالد العزيز ولكنني شعرت
بسآمة كثيرة وأنت تقيمها على الجهور . وقد يكون ذلك لانك كنت
تكرر الحقيقة الواحدة غير مرة ، حتى انني لحظت مرة أن حقيقة واحدة
كررتها أربع مرات بألفاظ مختلفة . »

فنظر الرئيس الى ابنه ضاحكاً ووضع يده على كتفه علامة الرضى وقال له :

« قد فكرت ولا شك أن أباك لم يجد بضاعة كافية لحطاباته ولذلك كان يكرر القضية الواحدة غير مرة. اليس الامر هكذا يا ابني؟ اننيلا ألومك؛ ولكن في جنون أيلك طريقة نافعة. فسأعود في الغد الى تكرار هذه الحقيقة التي ذكرتها اليوم أربع مرات ، ومتى أسرت البها في خطابي اذكر ولا تنس أن تراقب الجمور . فأنني اذا ذكرتها للمرة الاولى تقدر أن تقرأ على وجوه بعضالجالسين امام منبر الخطابة أنهم أدركوا ما قصدت ، ولكن الجالسين الى الوراء تصيع عليهم هـــذه الحقيقة بين الحركات والاشارات ، فأن الناس يلتفتون بين الهنيهة والهنيهة ليروا من دخل جديداً الى القاعة ، وما هـ و شكل القبعة التي تلبسها السيدة «حنه» مثلاً، والذلك لا يسمعون قولي البتة . فأذا كررته للمرة التانية ، وصل الى الجالسين في نصف القاعة ؛ وفي المرة النالتة يسمعه كر الجهور، وفي المرة الرابعة تبلغ رسالتي الى أذهان جيع السامعين . فقد علمني الاختبار في مواقف عديدة كهذه أن

الحقيقة تحتاج الى أن تعلن أربع مرات قبل ان يفهمها السامعون جيعًا، قد قيل « في الاعادة الشهرة » وما من حقيقة بمكن أن تنطبع في أذهان جماهير الناس اذا ذكرت لهممرة واحدة لاغير. فقدكانت الافكار التي جاء يسوع لاعلانها في العالم ثوروية ولكنها كانت قلية . ويمكن التعبير عنها بما يأتي : « أن الله هو أبوكم الساوي ، وهو يعتني بكم أضاف ما يعتني الأب الارضي بأولاد.. مملكته هي السعادة ! وسلطته هي المحبة . » هذه خلاصة موجزة لتعالميه بأسرها . ولكنه أدرك الحاجة الى تأديتهما بطرائق مختلفة لترسخ في جيع الاذهان على السواء . ومن أمثاله الحالفة تشبيههالله بالراعي الذي يجد في البراري في طلب الخروف الضال ؛ وفي مكان آخر يشبه تعالى بأب شفيق يستقبل ابنه الضال بقلب حنون عطوف ؛ وفي موضع آخر بملك عظيم يسامح عبيده بديونهم ويتوقع منهم أن يسامح بعضهم بعضاً ديونهم كما ساعهم هو – أمثال كثيرة واعلانات كثيرة ولكن الحقيقة واحدة .

وقد كتبت اعلانات المعلم الصالح بطريقة لا يمكن نسيانها أو الاعراض عنها ولذلك عاشت رسالته حتى اليوم وهي مابرحت الينبوع النقي لجميع ما في العالم من الفضيلة والصلاح . وليس شك في أن اعلان مبادي ويسوع كما يبلغ الى حده النهائي . فأن الرأي القاتل بأن الله هسو أب عام لجميع الناس — وليس لفئة معينة من المختارين والمتازين — يجب أن يعلن الناس بعلرائق جديدة في كل عام ،

فنحن بأكثريتنا ان لم مكن بجهاعنا نشارك الشريف الفرنسوي في شعوره الذي تعبر عنه قصة القديس سمان الحالدة – الشريف الذي كان واثقاً بأن الله « سيفكر مرتين قبل أن يحكم على الانسان في يومه الاحير. » قالت « دوقة بوكيفام » في رسالة بشت بها الى. «كونتة هيئتينفدون » Huntingdon

« انني اتسكر لحضرتك تلطفك بالايضاح الذي ارساتيه الي عن المبترين المتوديست ، فأن عقائدهم متمردة ممزوجة بروح الوقاحة وعدم الاحترام لرؤسائهم... انه لمن افظع الامور ان يخبرك امثال هؤلاء الوقحين ان في صدرك قلبًا خاطئًا كتلوب جيع الاشقياء الذين يدبون على الارض ، ان عملاً كذا يحسب اهانة وتعدياً ، ولا استطيع ان اتصور كيف تتحملين متله من الاعمال التي تخالف على خط مستقيم العادات المرعية بين البيوت الكبيرة والنبلاء العظاء ، »

ولكن الاعلانات العظيمة عن تعاليم المبشرين المتوديست ظلت تواظب سيرها الى النحاح رغماً عن جيع دوقات « بوكينفام » . وقد دكت عروش الملوك المستبدين وحلت محلها صروح الديمة قرائمة على اساس الحقيقة النابتة القائلة ان الباس احرار في جيع اعمالهم وهم متساوون في نظر الشريعة والتمتع ببركات الحياة وما يرحت الطبقات الممتازة توالي اعتراضاتها على الاحرار المفكرين حتى اليوم ، ولكن العالم يتقدم في كل ساعة في طريقه الى تأييد المدالة والسعادة والصلاح في حياة جيع ابنائه .

وكل من يشعر برغبة خفية في أعماق قلبه نحمله الى جعل حياته ذات ثمرة صالحة في هذا الوجود لايستطيع أن يجد لنفسه دليلا المبوع الى ضالته المنشودة أفضل من العليل الذي تقدم له اعلانات يسوع الدلك فليحد فكره في تعلم در سها الحالد، الذي يظهر له انه اذا أراد أن يعلم الناس وجب عليه المحصول على انتباههم ومحبتهم له ولتعليمه أن يعلم أن يستلمت أنظارهم أن يتدم لهم قبل كل شيء أخباراً حقيقية ؛ وأن يستلمت أنظارهم بأعاله وخدماته قبل أقواله وعظاته ، وأن تكون جيع أقواله بسيطة، وجيزة ، خلصة — عمثلة بالحب والاحترام لجميع الناس على السواه.

فقد قال الملم الصالح · « أنتم أصدقائي . »

## الفصل السادس

## مؤسس العمل الحديث

عند ماكان يسوع في التانة عشرة من العمر أخذه أبوه وأبمه معهما الى العيد في أورشليم .

وقدكان هذا العيد فرصة عامة للامة ؛ حتى ان أفتر القلاحين كانوا يوفرون من وارداتهم القليله ليقوموا بزيارة المدينة العظيمة في يوم العيد . وكانت المدن التي كالناصرة تفرغ من سكاتها في مثل هذا العيد ولا يبقى فيها سوى السيوخ الذين تعيقهم شيخوختهم عن السفر وكانوا يعتنون بصغار الاولاد الذين لم يكونوا قادرين على السفر أيضًا . وكانت جماهير ازوار تملأ الطرق الىاورشليم وأصوات الافراح تتعالى من صفوفهم الىكل جهة .

ولا عجب أن نرى ولداً في الثانية عشرة من عمره يضيع بين جوع كهذه . ولذلك عند ما وجد يوسف ومريم أن يسوع ليسيين الرققة في الطريق الى الناصرة لم يستغربا الامركثيراً وطافوا يمتشون عنه بين الانسباء .

يد أن تفتيشها لم يجدهما فائدة . ولكن بعض الاصحاب قالوا لهما أنهم رأوه في الهيكل واكنهم لم ينظروه بعدئذ . فخافت مريم اقد ذاك ؛ وشرعت تسائل نفسها أين يمكن يكون ؟ أهل هو هنالك في المدينة وحده ؟ هائمًا جامًا تعبًا في الشوارع ولاصديق يعطف عليه؟ أم هل حمله أحد المسافرين الى بلاد بعيدة ؟ قد صورت أمام عينيها ماية مصيبة في تلك الساعة . واقدلك أسرعت في الحال مع يوسف ورجعا في طريقها الحارة الى أورشليم وهما يعتشان في شوارعها وأسواقها عن الصبي يسوع حتى وصلا الى ساحات الهيكل فسه .

وهنالك وجدا يسوع .

وهو لم يكن ضائماً : بل كانت علائم الرضا بادية على وجه · وكأنه لم يكن يشعر بانتها، العيد ، ولذلك كان جالساً في وسط جماعة من الشيوخ ، الذين كانوا يجهدون افكارهم بمطارحته السؤالات اللمو يصة في الماموس والانبياء فتأخذهم الدهشة لدى كل جواب يخرج من شفتيه . ومع شدة تأثر الوالد والوالدة ، فأنهما لم يستطيعا أن يقولا

له إشيئًا، ولكن أمه تقدمت اليه وأخذت يده بين الجهور واخرجته خارجاً وقالت له:

« يا ابني، لماذا عملت بنا هكذا ؟ هوذا أبوك وأناكنا نطلبك متوجعين . »

لا أدري ما هو الجواب التي توقعت أن تسمه من يسوع . وهل سبق لها أن عرفت ماذا سيقول لها قبل ان ينطق به ؛ ام هل كان في الناصرة كلها رجل أو امرأة قط يستطيع ان ينهم حقيقة هذا الفتى الذكى الفؤاد الذي تختلف جميع تصرفاته عن ابناء جيله .

ولكن يسوع اجاجا الآن بمل. الاحترام على جاري عادته، ولكن جوابه لم يزل حيرتها بل زادها ضلالاً عن ادراك حقيقته.

قال: « ولماذا تطلباني ؟ افلاتريدان ان اقوم بسل ابي ؟ » على أيه ! هذا هو نفس ماكان يطلبانه منه أن يقوم به . فأن أباه كان يملك دكانا نجارة كبير في الناصرة ، وهذا هو العمل الذي يجب أن يسير اليه الصبي ولذلك قتش أبوه وامه عنه متوجعين . وقد همت بأن تقول له هذا ، ولكن كان في نظرته ورنة صوته قوة وفقت امامها صامتة لا تدري ما تقول او تفعل . ولذلك تركت الحيكل يرافقها يوسف والصبي وراؤهما وهكذا صاروا جيمًا راجعين الى الناصرة على ان انتصار الصبي في فجر حياته لم يسكره قط . فقد ادرك

على أن اللهار اللهبي في فجر حياته لم يسده صد . فقد ادرت جيداً عظم الواجب الذي يفرض عليه التيام به للاستعداد النجاح في عمله الكبر . فأن البناية تستطيع أن تتعالى فوق الارض بالنسبة

الى نزول اساسها في قلب الارض ؛ والجزء الذي يراه العالم من حياة الانسان يتوقف نجاحه على نجاح الجزء الذي مضى ولم يره احد من الناس . وقد عرف يسوع كل هذا بقوة غريزته . ولذلك رضى الحيات في دكان النجارة ثمانية عشر سنة بعد تلك الحادثة الى ان بلغت قوته قنة النجاح ؛ وفرغ من القيام مجميع واجباته نحو امه و بيت ابيه ، ودنت ساعته الحقيقية .

عرف الغاية من حياته للمرة الاولى في تاريخه . فهو لم يقل لوالديه : « الا تريدان ان امارس الوعظ ؛ » او « الا تريدان ان استعد لمقابلة مجادلات امثال هؤلاء الرجال ؟ » ولكنه سألم اسؤالا يختلف الاختلاف كله عن هذا ، بقوله : ﻫ ألا تريدان ان اقوم بسمل ابي ٩ فقد اطلق على حياته اسم عمل . وماذا عنى بقوله « عمل » ؟ وهل في وسمنا اليوم ان نطبق المبادي. التي اعتمدها في عمله على الاعمال التي تقوم بها ۽ ولوجاء الى هذا العالم اليوم بما فيه من التزاحم في الاعمال ، فهل يستطيع ان ينفذ فلسفته في عمله كما نفذها في حياته ٢ أنك ولا شك تذكر تعريفه للنجاح عند ما جاءه يعقوب ويوحنا يطلبان المركز الاول في الملكوت . فَقَدَكَانَا شَامِين متحمسين أكثر من الجميع ، ولذلك اطلق عليها اسم « ابني الرعد » لشدة رغبتما في القتال والخصام . وقد انخرطا في سلك التلاميذ لاتها احبا يسوع، ولكنها لم يكونا عارفين بشيء عن غاية الجمية ٤٠

واندك اقبلا الى الملم مرة يسألانه عن غاية العمل الذي يقدمون به ، وماذا سيصييهما منه .

فتالاله: « يا معلم ، نود أن نعلم ما هي المراكز التي تعدّما لنا لقاء عملنا . فانت ولا شك ستحتاج الى رجال عظاه ؛ فيعاونوك في عملك عندما تؤلف ملكوتك ؛ ونحن نطبح الى الجلوس عن جانبيك ، واحد عن يمينك والاخرعن يسارك . »

ومن يقدر أن يعارض الرسولين بطلب كهذا؛ لان الانسان اذا لم يهتم بنفسه فان الناس يهملون الاهتمام به . و إذا رغبت في مركز كبير فالواجب يقضي علبك أن تجد في طلبه . وكل من جدًّ وجد .

ولكن يسوع أجاب بعبارة قد تبدو لاول نظرة سخيفة عقمة.

قال : « من أراد أن يكون فيكم كبراً فليكن لكم عبداً ، ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن خادمًا للحميم »

عبارة شعرية فتانة ! ولكن هل من يسلم بها اليوم ؛ كن عبداً صالحاً تكن عظيماً بالحقيقة ؛ وكن خادماً فاضلاً تبلغ الى أول مراكز الوجاهة والاعتبار .كل هذا جميل من الجهة الحيالية ولكنه غير قابل التنفيذ في رأي الاكثرية الساحقة من الناس ؛ ولذلك فهم ينظرون اليه باحتفار . وقد طالما فكر الناس بذلك على ممر مئات السنين وعملوا بما فكروا ، ولكنهم افاقوا فجأة من غقلتهم

فاكتشفوا اعظم كنوز العمل . وكثيراً ما تسبع هذا الاكتشاف يقاع في المجتمات التجارية الكبرى بين احدث ما اكتشفه رجال الاعمال في السصر الحديث. وهو ظاهر في كل اعلان من الاعلانات التي تطالعها على صفحات الجرائد والمجلات

تأمل في اعلان قريب اليك .

وقد تجد أمامك أعلان شركة «أوتوسيلات»، من اعظم شركات العالم. فلماذا هي عظيمة بهذا المقدار؛ وما هو الاساس الذي تبني عليه طلبها الزعامة؛ هل تبني ذلك على آلاتها ومعاملها الكيبرة ومقدرتها المالية وكلا أنها لا تفعل شيئًا من هذا . أعلى جيوش عالها أو جلعات مدارئها الذين يتناولون الاجور الباهظة ؛ قد تقرأ أعلاناتها سنين عديدة ولكنك لا تجد شيئًا مثل هذا ، ولكن الاعلانات نفسها توضح الك قائلة بلسان اصحاب الشركة : «نحن عظاء بسبب خدمتنا . فنحن مستعدون ابداً الزحف تحت أتومبيلك لاصلاحه ثم الحروج وعلى ظهو رنا اضعاف ما على ظهو رغيرنا من ابناء الشركات الاخرى من اثار العناء الكثير، غرب عطات الحدمة العمومية التي تخصنا في جميع أتحاء البلاد وهنالك زر محطات الحدمة العمومية التي تحصنا في جميع أتحاء البلاد وهنالك يتضح لديك صدق ما قول الك . نحن نخدم الناس بغرح والداك

وصاحب معامل الاحذية يقول في اعلانه : « نحن نضع ذواتنا تحت قدميك . وقدم اك كل ما تود ان تطلبه منا . » وأصحاب المامل التي تصنع مواد البناء والثباب والطعام ورؤساء شركات. السكك الحديدية والبواخر الكبرى ، ورؤساء المصارف وشركات التأمين – جميع هؤلاء يقولون الك بلهجة واحدة أن عظمتهم تقوم بخدمتهم ، وهم يطلقون على الحدمة اسم « روح العمل الحديث. » وكثيراً ما مخيل اليهم أن هذه الروح جديدة في عالم الاعمال . ولكن يسوع علم بها منذ نيف والف وتسع مئة سنة .

كان جو راج و . باركينز » George W. Perkins يحدث رفقاؤه في القطار في احد الامساء عن الاسباب التي تعمل في الغالب على نجاح الانسان في اعماله والاسباب التي تعمل على فشله .

قال: كثيراً ما اقف منذهاد أمام الشبآن الذين يأتون الي طالبين أن استعمل نفوذي الشخصي لاحصل لهم على مراكز يحصلون منها على أجرة أوفر من الاجرة التي ينالونها في عملهم. وهم عند التحقيق يظهرون بتصرفهم انهم يجهلون القواعد الرئيسية التي تقود صاحبها الى النجاح الاكيد. فقد قضيت عمري في خدمة شركة ضمان الحياة النيويوركية ولكني لم اسأل مرة قط عن مقدار الاجرة التي كنت أنالها أو المركز الذي اشغله ولم يكن بيننا نحن الذين صنعنا هذه الشركة من كان يشغل نفسه بمثل هذه السؤالات البليدة فقد كان لنا حلم اذيذ عملنا على تحقيقه بنشر خدمة الشركة في جميع انحاء العالم ، وجعلها أفضل شركة من نوعها في جميع انحاء العالم .

هذا كلام معقول -- ينطبق على نظام العمل الصحيح النجاح الصحيح - ولكن ماذا تظن بهذا القول الآتي الذي قاله يسوع ؟ « إذا كنت تحصركل افتكارك بخلاص حياتك قاتك تخسرها ولكن الذي يخسر نفسه فهذا بجدها . »

قد اعرض العالم عن هذا القول لمجرد أن يسوع قله، ويسوع كان زعيمًا دينيًا، ولم يتوقع العالم منه سوى التعاليم الدّينية الادبية التي لا دخل لما باعمال الانسان ومصالحه اليومية ! ولكن قف هنيهة وامعن فَكُرُكُ فِي هَذَا القُولَ ؟ ماذا عني « باركَيْز »بَكُلِماتُهُ غَيْرَاْنه هُوورْفَقَاؤُهُ قيروا انفسهم في مشروعهم الكبيروكاتهم خسروا حياتهم به ؟ وعندما وجدوا حياتهم ثانيه كانوا بأسرهم اعظم واغنى بما لاحدثه مماكانوا يغكرون بالبلوغ اليه . فهل كان في الامكان ان يصادفوا مثل هذا النحاح لو كانو: شديدي الاحتمام بذواتهم ؟ ام هل كان من سبيل لاحد منهم ان يصل الى ما وصل اليه من الثروة والعظمة لو أنه قال في اول الأمر ، « ان هذه الشركة تقوم على مبادي، جميلة وتستحق الثقدم والنمو ، ولكن الانسان يجب أن يسمى ورا. مصالحه الشخصية. فاذا سيصيبني من الربح؟ ه لو كان كل واحد من مؤسسي هذه الشركة اتخذ مثل هذا الموقف في اول الامر فأنه قد كان انصرف الى عمل سواه يحصل منه على اجرة أكثر من الاجرة التي كان ينالها من السركة ولكنه لم يكن قط في حياته اصاب النجاح العظيم الذي بلغ اليه يواسطة الشركة .

قال « هنري فورد » مرة وهو يحدث رفيقًا له عن اعماله : 
« هل سبق لك ان فكرت ان الرجل ألذي يشرع طريقه في حياته، 
ولا رغبة له سوى الحصول على الملل ، قلما بحصل على الثروة 
الكبيرة ؟ » سؤال غريب جداً ، وقبل ان ينتظر هنري فورد جواب 
رفيقه زاد على سؤاله قائلاً ! « وقد يحصل متل هذا الرجل على القليل 
من المال ، بضع عشرات الوف الريالات او مئات الالوف ، ولكنه 
لا ولن يستطيع ان يجمع ثروة كبيرة ، ولكن ليشرع الانسان في 
على نافع يبذل قصاري جهده بأن يكون افضل مما يقوم به غيره ، 
على نافع يبذل قصاري جهده بأن يكون افضل مما يقوم به غيره ، 
ثم يبيمه من سواه ارخص مما سبق يبعه في الاسواق التحارية — 
ليقرر في ذاته ان يفعل هذا ، وليقف نفسه على عمله ، — وحينظ 
ليقرد في ذاته ان يفعل هذا ، وليقف نفسه على عمله ، — وحينظ 
تشدق عليه الاموال تدفق السيل الجارف حتى انها تكاد تقمره اذا 
لم يتدارك امره بخير العناية .

« عند ما كنا فصنع المموذح الاول لاوموييلنا ، هل تظل انتا كنا نجد في طلب المال من وراء علنا ؛ فعم كنا ففكر ان العمل اذا فجح سيعود علينا بالربح الكنير، ولكن المال لم يكن الغاية الرئيسية من عملنا . بل انحصرت رغبتنا الرئيسية في عمل اتوموييل رخيص هذا المقدار حتى ان افقر عائلة في الولايات المتحدة تستطيع ان تستريه وهكذا كنا نشتغل الصباح والظهر والليل ولم نكن نترك اعمالنا حتى يأخذ منا التعب كل مأخذ ونرغم ان نسير في الحال الى اسرتنا . وقد حدت لنا مرة في احدى الليالي وقد تعاظمت اتعابا الدرحة لا تطاق ولم يظهر امامنا مارق امل بالنجاح وكدنا نتخاصم احدنا مع الآخر من جراء ذلك ، فقلت لرفقائي مبتسماً : « ان انا من جميع اعمالنا تعزية واحدة على الاقل ايها الاصحاب . وهي انه ما من رجل يقدر أن يسرق هذا الدمل منا ما لم يظهر استعداده العمل باكثر جهد مما فعمل نحن . ولم نسمع حتى الآن بمن ثبت امام مصاعب الحياة وتسلق عقباتها بالصبر الجزيل كما فعلنا نحن .»

وماذا عناه « تيودور . ن .فايل» Theodore N. Vail عندمه قال أنه لم يخرج من منزله سميًا وراء تحصيل المال سوى مرة واحدة الاموال الكثيرة التي جمها فقد حصل عليها من انخراطه في الاعمال الكبيرة التي كانت تستغرق كل أوقاته وحهوده فلا تبقي له مجالا الاهمام بالمال ؛ والعمل الوحيد الذي أشار اليه هو سياحة قام بها الى أمريكا الجنوبية حيث وجد منجهاً عظيمًا ظهر له بعد الدرس أنه كنير النفع، وما برحت أرباحه تتدفق اليه حتى الساعة . وقد اضطر القيام بهذه السفرة بعد أن خسر جميع أمواله بسعيه الى ايحاد معمل كبير لتدفئة البيوت في مدينة بوسطن – ورائده الرغبة في توفير وسائل التدفئة للناس كما عمل مؤخراً على تسهيل سبل المواصلات بين العالم . ولكنه فشل في فكرة تدفئة الشعب في بوسطن ودفع ديونه من الارباح الطالة التي جمها من منحم أمريكا الجنوبية - ولكن مُروته الطائة لم تكن نبيجة لهذا المنجم بل كانت ننيجة العمل العظيم الذي قام به بعد ذلك والذي سيذكر اسمه من جرائه الى الابدوهو أنشاؤه شركه التلفون والتلغراف الامبركية . وقد أنفق في سبيل هذا العمل العظيم كل ماكان يملكه « ألتى حياته كلها فيه »كما تقول نمحن أو « خسر به حياته »كما يقول يسوع . ولذلك رد ً له لقاء ثروته ثروة وعظمة وشهرة وخلوداً .

قال يسوع ، « من سخرك ميلاً ، فامش معه ميلين . » وهو يعني بذلك ، « أفعل أكثر نمــا يطلب منك أو أفعل ضعني ما يطلب منك . » وهي نصيحة مدهشة في عالم الاعمال . لاته ماذاً ينتفع الانسان اذاكان يسل ضعني ما يقبض الاجرة على عمله والجواب أنه اذا لم يكن مجنونًا فانه ولا شك بالغ الى قنة النجاح ومقيم فيها سحابة عمره . أذكر أنني كنت مسافراً من شيكاغو الى نيو يُورك مرة بالقطار السريع المعروف باسم ٥ توانتي سنتشورى ليميند Twentieth Century Limitid . وكان موعد وصول القطار الي محطة «غراند سنترال في نيو يورك الساعة التاسعة والدقيقة الاربعين بحيث يكون لدى المسافر متسع كاف من الوقت للنهوض من النوم وتناول طعام الصباح قبل الشروع في أعماله . وكان يسافر معي رفيقان عزيزان فقررنا أن تقضر الصباح بما نريد من الراحة والسرور قهضنا من أسرتنا في الساعة الـامنة والرس، و-لذنا، ولبسنا ثيابنا وفي نصف ساعة كما نسير في طريَّنا 'لى الْقاطرة المملة للطعام . (11)

وفيا نحن سائر ون مررنا باحدى العرف الخصوصية في القطار فاذا بابها مفتوح ، فلم تقالف عن النظر الى داخلها . ولشدة دهشتنا وأينا السرير الذي فيها قد رفع منها . وأمام نافذتها طاولة ممتلئة بالاوراق وعلى المقعد أمام الطاولة رحل مكب على القراءة والكتابة . وكانت صورة الرجل معروفة لدينا يفضل الجرائد اليومية التي أرتنا صورته مئات المرات . فقد تقلد منصب حاكمية نيويورك ، ثم صار قاضيًا في محكمة التمييز العليا ، ثم كاثم أسرار الحكومة الأمبركية ، ثم أحد المرتحين لرئاسة الجمهورية — وكان في تلك الساعة يشتغل بالمحاماة ويحصل نيفًا وماية ألف دولار في السنة .

كنت ورفيقي شباناً في مقتبل العمر؛ ولكن المستر (هيوز) الذي كان في الغرقة كان إذ ذاك كهلاً في منتصف العمر . وكنا فقراء غير معروفين خارج دوائرنا الضيقه المحدودة ، أما هو فكان غنيا ذاع صينه في جميع أتحاء العالم . وكنا تقوم بكل ما يطلب منا من الاعمال ولذلك نهضنا في الساعة الثامنة وربع رجاء أن نتناول طمامنا ونكون مستعدين في وقت وصول القطار الى نيو يورك أن نذهب كل الى عمله . ولكن هذا الرحل ، الذي لم يكن يطلب منه عند التحقيق أن يقوم بعمل قط ، كان أكثر منا اجتهاداً وعملاً . ولذلك فكرت في ذاتي في تلك الساعة قائلاً ؛ « قد أدركت الآن سر عظمة هيوز » — فهو يقوم بأكثر مما يطلب منه . »

كتبراً ماكنت أزور مكاتبالمسترج . ج . «مورغن »وشركاه

جد الساعة السادسة مساء . وأنثى ما برحت أذكر الوهم الذي كان عالمًا بنهني في تشخيص حالة مثل هذه الشركة المالية الكبرى ــ فكنت أعتقد أن الشركاء يأتون الى المكاتب في الحاد يقعشرة صباحاً في أوتومبيلانهم الثمينة ، فيصدقون على الاتفاقيات المالية الكبرى بوضع أسمائهم عليها ثم يسيرون الى التمتع بافراح الحياة . ولكنني في الزيارات التي أشرت اليها ساجاً لم أر شيئامن هذا ، فان المكاتب كانت مغلقة ، وكان المدراء والكتبة والخدام جيعًا قد تركوا البناية ولم يبق هنالك سوى الحراس وبعض الشركاء. وقد كان مكتب الشَّركاء منوراً في كل ساعة من النهار والليل . أن واجبات العمل في المكتب تطلب من الجيم أن يسافروا مبلاً واحداً بداءته الساعة التاسعة صباحًا ونهايته الساعة الخامسة مساء . ولكن الشركاء كانوا يسافرون هذا الميل ويسافرون فوقه ميلاً ثانياً ، وقد ضلوا ذلك سحابة اقامتهم بأعمالهم ولذلك هم شركاء لايهم لا يقتصرون على عل ما يطلب منهم فقط .

والى القراء الادباء مبدأ آخر من أصدق مبادى العمل وأن ظهر أنه غير قابل للتنفيذ

تذكر واكمات الرب يسوع حيث قال : « مغبوط هو العطاء أكثر من الاخذ . »

نحن مدينون بهذه الكلمات الحالمة للرسول بولس. فهي غير واردة في الاناجيل الاربعة. فقد نساها متى ومرقص ولوقا و يوحنا

وقد يكون متى العتبار فكر في سره قاتلا : « جيل جداً أن تتحدث بالعطاء عوضًا عن الاخذ ، وقد يكون هذا المبدأ عاملاً في الدين ولكنه بالحقيقة لا يمكن تنفيذه في وظيفة جم الاعشار . ولمل يوحنا قال في ذاته عند ما سمه ، « أنه بالحقيقه فَكَر جميل وعاطفة نبيلة ، ولكنه لا يَكن العمل به في مهنة صيد السمك . » نم فد يكون الانجيليون سمعوا هذا القول من المعلم ولكنهم حسبوه خُطًّا ، أو أنهم لم يتقوا انه ورد هكذا من فم الرب يسوع . ولذلك أعرضوا عن تُدوينه في كتبهم . ولكن ألرسول بولس لم بغمل ذلك . فانه ترك مركزه العظيم الذيكان يشغله في قومه ووقف ننسه على خدمة الجليلي المسكنين ، وكان أميناً في عمله الذي عرف قيمته أكثر من جيع الرسل ولذلك قام بما لم يقوموا به من الأعمال بأجمعهم . وقد سمع هذه الكلمات فأدرك بثاقب فكره معناها الحقبقي ولذلك دونها في رسائله الحالمة .

فهل هي كانت فارغة ؟ وهل تعود بالحراب على عمل صاحبها النبي يؤمن بها ؟ وهل يكون الرجل الذي يتخذهادستوراً له في حياته مجنوعاً ؟ تحدث مرة مع المؤرخ الكبر « ه ، ج ، ولز » H J. w المشهور « خلاصة التاريخ ، » فسألته قائلاً : بعد أن صدر كتابه المشهور « خلاصة التاريخ ، » فسألته قائلاً :

« قد وقفت بالحقيقة على جبل عال ونظرت الى مشاهدالاحيال الغابرة نظرة الىاقد البصير . قد رأيت الفواد والملوك، والامراءوالانبياء والعلماء والرواد المعامرين، وذوي المادين وأصحاب الاحلام ب وكل ملايين العناصر الانسانية التي عاشت وأحبت وجاهدت في ساعتها الصغيرة على الارض . فني هسدّه الجيوش الجرارة ما هي الرؤوس المرتفعة فوق الجميع ؟ وبين جميع الذين حار بوا ورا الشهرة وحسلوا عليها بالفعل من هم في رأيك الرجال السنة الذين يستحقون أن نقبهم بالعظاء عن جدارة كاملة ؟ »

و بعد أعمل المؤرخ الكبير فكره في سؤالي يومين كاملين عاد الي فى اليوم الثالث ويبده قائمة كتب عليها سنة أسماء ، وأمام كل العمارة الى الاعتقاد بعظمته . وهي بالحقيقة قائمة ممتازة وها مى كما يأتى :

يسوع الناصري

وذا

أسوكا ( حاكم ومعلم هندي حكم في شال الهند من ٢٢٣ ق. م — ٢٥٥ )

اريسطو

روجر بأكون

ابراهيم لنكلن

فكر في الوف الامبراطرة الذين خاضوا غمرات الحروب في طلب الشهرة ؛ واعلنوا أفسهم خالدين بواسطة التماثيل المسنوعة من القرميد والحجارة ورخماً عن ذلك ليس في القائمة سوى امبراطور واحد وهو هاسوكا» Asoka ؛ ولم يرد اسمه في القائمة بسبب حروبه وانتصاراته ،

بل لانه بطوعه واختياره اعرض عن الحروب ، بعد أن رافقه النصر في جميعا ، ووقف نفسه على السعي وراء راحة رعاياه وسعادتهم. فكر في الجاهير الذين جاهدوا في سبيل الثروة ، والجال ، واعرضوا عن عواطف الاربحية في قاوبهم مستسلمين بكليتهم للجشع والطمع والشح والهم والغم، وليس في القائمة اسم واحد منهم غير «أسوكا» الذي كان غنيا عظياً ولكنه أعطى ثروته المساكين . فمن جلس على عرش رومية ، عند ماكان يسوع الناصري معلقاً على الصليب ؟ ومن حكم في جيوش الفرس عندماكان اريسطو مفكر ويعلم ؟ ومن كان ملك انجلترا عند ماكان « روجر باكون » Roger Bacon وضع الساسات البحث العلمي الحديث ؟

« الضوضاء والغوغاء تزولان ، والقواد والملوك يذهبون ولا يوجدون »

فاذا جاء المؤرخ الى الحقل الذي تسابقوا فيه على الجوائز، يقتش عن القوة التي ثبتت راسخة على بمر العصور، فهو لا يجد سوى رسالة معلى، وحلم عالم، ورؤيا حكيم . ولذلك قال « المستر ولز » بطريقته البليفة: « أن هؤلاء الرجال الستة قدوقفوا على زوايا التاريخ. فكانت جميع حوادثه بهم ولهم ومن أجلهم. وقد عملت حياتهم طلى تنقية مجاري الفكر واناء بساتين الحرية. وهم لم يأخذوا الا القليل من العالم ولكنهم تركوا له الكثير. أنهم لم يأخذوا ولكنهم أعطوا، ولذلك نالوا بعطائهم ما لهم من النفوذ في العالم حتى اليوم وما سيظل لهم الى منتهى الدهور . »

في بلادنا، «موتنيسيلو، فرجينيا، » قبر كبير لسياسي أميركي قدير. وقد كان في حياته كاتم أسرار الحكومة المركزية، وسفيرها الى فرانسا، ثم صار رئيساً الولايات المتحدة؛ ولكنك لا تجد أقل أشارة الى هذه المناصب الكبيره على قبره . بل تقرأ هنالك ما يأتي:

هنا يضطجع توماس جغرسون واضع اعلان الاستقلال الاميركي ، واعلان الحرية الدينية في فرجينيا ، وأبو جامعة فرجينيا .

أن جميع المراكزالكبيرة التي أشغلها في حياته منسية على حجر قبره ، وهي قد تصير الى لا شيء في اكثر الاذهان حما عدا أذهان المؤرخين ؛ فهو لم يشأ أن يذكره الناس الا بجاكتب أعلاه على قبره ، وقد عمل أهله بوصيته .

ومن أقوال « أمرسون » في مقالاته الفريدة ما يآتي في الموضوع الذي نحن في صدده ، قال : تأمل كيف تضنى عامة الناس أفكارها بما يسير بها الى القبور المجهولة ؛ في حين أن هنا وهنالك كثيراً ما ترى فوساً تخسر ذاتها لتحظى بالخلود . » فكر جميل تعبر عنه ألفاظ جيلة : ولكن يسوع فكر به قبل « امرسون » ومن جميع ما نقدم نستخلص فلسفة يسوع في العمل كما يأتي : (١) : كل من أرادُ أن يكون عظيما يجب أن يقدم العالم خدمة عظيمة .

( ۲ ) : كل من يطمح الى أن يجد نفسه على قنة الجبل
 يجب أن يخسر نفسه في الوادي .

(٣) : الها الاجركل الاجر الدلك الذي يسافر الميل الثاني
 الذي لا يطلبه منه أحد.

ولكن الاسخريوطي سخر بجميع هذه المبادي. . وهو لم يكن رديتًا بقليه . ولكنه أبتلي بالصغارة التي يبتلي بها صغار رجال الاعمال. فقد كان طاعًا يماخر بطمه، وكان شديد الحرص على الربح القليل ولذلك خسر الرمح الكتبر . ولا يندُّ عن ذهن القاريء أن مركز أمانة الصندوق المني كان يشغله يهوذا لم يكن بالوظيفة الهينة التي يستطيع الحياليونأن يقوموا بأعباثها . فقدكان الكيس بيده ولم يكن يخرج منه بارة واحدة الابعد أن تخرج معها حرارة يده القابضة عليها بكل ما أوتيه منقوة . وعندما أفرغت المرأة الشكور جرةالطيب المثمين على قدي يسوع مكر بفية التلاميذ أنها صنعت صنيعًا حسنًا ، ولكن يهوذا عرف اكثر منهم ، ولذلك قال في ذاته ، ﴿ أَن هَذَا تبذير في غير موضعه. ٢ أما المواضيع التي كان التلاميذ الاحدى عشر يتعدُّنون بها من مثل « العروش » « والمالك » « والانتصارات وأشياهها فأنها لم نشغل زاوية صغبرة من فكوه قط ؛ لاته كان قادراً

على عمل واحد وهو جمع المال والاحتفاظ به . ولذلك عقد اتفاقه المحتصوصي مع رؤماء الكهنة ، بعد أن عرف جيداً ان يسوع ميلتى القبض عليه لاه ابى الاصغاء الى نصائح محييه ومر بديه الا يعلم في أورشليم . فقال الاسخريوطي في ذاته ، « سأسلم الرجل وأقبض حصتي ثم استمني من العمل بأسره ، وماذا يضرني لو فعلت ذلك والرجل سيموت أن لم يكن بواسطتي فبواسطة أخرى ؟ » أما يسوع فقد سبق وقال ، « فاذا رفت ( على الصليب ؛ أو بعبارة أخرى المذا خسرت حياتي ) سأرفع جميع الناس الي " ، » وهكذا ترى أن كل واحد قرر اذاته القرار الذي تهواه فضه ، فنال المكافأة التي واستحتا عمله .

قد أوردا في ما مضى أقوال فريق من عظاء الناجعين في الحياة ، ولكن المبادي والاولية التي وضعها يسوع العمل الاساني على الارض تنطيق على كل فرع من فروع الاعمال الانسانية. لان النجاح الحقيقي لايتأيد في العالم ما لم نظرح عنا الرأي الكاذب القائل بأن العمل العالمي هو غير العمل الديني . قد تعلمنا منذ حداثتنا أن عمل الانسان اليومي دليل على أنانيته وطعمه ، ولكن الوقت الذي ينفقه في أعمال الكنيسة والحدمة العمومية هو دون غيره العمل المقدس في حياته على الارض مل أية عشرة شئت من المسيحيين عن معنى قول يسوع «عمل أبي » وأنت ولا شك واجد أن تسعة من العشرة يقولون لك أنه عني بذلك « الوعظ والتبشير . » ولكن تفسير كانه بهذه الصورة عني بذلك « الوعظ والتبشير . » ولكن تفسير كانه بهذه الصورة

الضيقة يجرد حياته من أهميتها الحقيقية . فهو لم يأت الى العالم الوعظ والنبشير ؛ كلا ، ولم يأت التعليم والشفاء . فكل هذه فروع بسيطة في عمل أبيه . ولكن العمل نفسه أعظم وأوسع منها بما لاحد له . لان الحياة الانسانية اداكان لها من قيمة البتة فهي هذه ـ أن الله قد أعد هذه الارض ووضع فيها الانسان للتيام بتُحِربة عملية كبرى بما أونيه من السلطة على كلُّ مافي الوجود . وهو يواصل العناية بالسير بالناس في مراقي الكمال ، وجعلهم أرفع من الظروف وأقدر من القضاء والقدر . واذا نجحت هذه التجربة العملية فأن نجاحها يشمل جميع حاجات الناس على السواء . فالمجتمع البشري يحتاح الى الطعام واللباس والمنازل ووسائل النقلكا يحناج آلى الوعظ والتمايم والشفامين أسقامه ولذلك كانت جميع أعمال العالم بأسره تؤلف عمل أيه الذي جاء . القيام به كل نوع من العمل هو عبادة ؛ كل خدمة هي عندالتحقيق صلاة . وكل من ممل بأحلاص وأمانة في أي نوع من الاعسال الناضة هو بالحقيفة شريك لله في عمله العظيم الذي شرع فيه منذ البدأ وبرأ الانسان ايماونه على القيام به .

الكلام في النجاح شي، والحصول على النجاح شي، آخر. قد تكلم يسوع عن التيجان وأكمنه مات على الصليب. وتكلم عن ملكوته، ولكنه قضى أجله بين تعييرات أعدائه وسخريتهم به. وقد قال كاتب الرسالة الى المبرانيين « أنه كان في جميع الامور مجرباً مثلاً . » وقد قرأنا هذه الآية، وسممناهاتيلى أمامنا ألوف المرات ولكننا لم نؤمن بها قطكا تدل على ذلك أعمالنا وتصرفاتنا.... لان النظرية التي قدمها لنا علماء الكلام في حقيقة يسوعتجمل الايمان بهذه الآية امراً مستحيلا.

أن تحرير العقل من قيود العقائد القديمة عمل شاق جداً. ولكن هذا لا يثنينا عن السعي و راء ذلك. فنحن تواقوں الى الاطلاع على جميع الحقائق التي رافقت حياة المعلم الأعظم الذي بلغ الى أسمى قتن النجاح ـــ وها نحن الآن نورد الاخطار والازمات التي أحاقت بنجاحه

فهو لم يكن قط واثقاً بالجمة التي يسير اليها عندما ترك آلات النجارة في الناصرة وهجر الدكان التي نشأ وترعرع فيها لل لانه كي يقول الرسول هكان في جميع الامور بجريًا متلنا » وكل انسان على الارض بجب أن يفامر في حياته كانه يسير في بحر لا يعرف أوله من آخره ، ولكن قوة عظيمة في داخله كانت تدفع به الى الامام وقد حملت مثل هذه القوة الكثيرين من أولاد القرى الصغيرة الى الاعتقاد بأن في العالم العظيم مركزاً ساميًا ينتظرهم و راء التلال . وقد ذهب في الحال الى يوحنا ليعتمد منه وظل بعد العادة وقدًا غير قليل متأثراً بشخصية يوحنا ومثاله ، ولذلك اقتفى آثاره وذهب الى البرية وهنالك صادف المقبة الاولى في جهاده العظيم ، و بعد أن ذلها من أمامه وضع لنفسه برنامجاً خاصاً به ليممل بموجبه ؛ فقد عرف جيداً أن الامساك والمهديد لم يكونا من خصائص عمله .

وقدكان النجاح الاول الذي صادفه فاتمًا حدود النصور ـ

لاته استطاع أن يطهر الهيكل من الصيارفة والتجار والكهان الذين خرجوا من أمامه مذعورين ولذلك أعجب به الشعب الإعجاب كله وخرجوا يترنمون بذكر اسمه . وعند ما ترك الهيكل بعد أانتهاء العيد ورجع الى بلاده وجد أن شهرته سبقته الى تلك الانحاء . فاجتمعت الجماهير في الحال لساع كلامه ؛ وكانت أخبار شفائه للمرضى تسير أملمه حيث سار . حينئذ شرع في وضع الصورة الحقيقية لعمله . ضرَم عرَماً أكداً أن يرجع الشعب احترامه لذاته ، ويقفي على ملطان الطقوس والفرائض البلها، ، ويوجد تعليمه الجديد المجيد في أَمِوةِ اللهِ وَأَخْوَةَ الشر. وقد ظهر له كل ذلك سهلا طبيعيًّا في أشعة شمس الجليل بين جاهير المحبين به والمتزاحين للاصناء الى تعالميه وقد كان العام الاول أو العام والنصف من عمله العمومي ممتاثـاً بتمرات اللهوز المبين والشهرة المقية الصحيحة . ولم تظهر في تلك المدة غيمة واحدة سوداء في سماء حباته .

يد أن الزعماء والرؤساء الذين عاشوا فيأو رشليم في ذلك الحين لم يرضو عن تعاليمه بأسرها لابها كانت تضرب على وتر تجريدهم من امتيازاتهم وسلطاتهم . ولذلك لم يغفوا تجاه ارائه وقفة المتفرج الغير المكترث بها . فعمدوا في الحال بعد حادثة الهيكل المشهورة الى الوسال حواسيسهم في أثره لمراقبة جميع أعماله وموافاتهم بكل صغيرة وكبيرة منها ، و بذلواكل ما في وسعهم من الجهود لنحويل الشعب عنه . ولكنه خيل اليه في أول الامرأنه سيرمج أعداء أنفسهم بما أودع في فلبه من الاخلاص في الخدمة ــ ولذلك كان يعتقد أن رسالته سائرة بقدم السرعة الى النجاح الكامل . ولكن هذا الرجاء ما لبث أن تضال نوره في قلبه . فإن المقاومة شرعت في الظهو رأمامه في كل موقف من مواقه ، ولذلك وثق أخيراً بأنه مواجه أحد أمرين -- إما الثبات حتى الموت أو الاستسلام لمشيئة أعدائه. وهكفا ثراه الآن يواجه الازمة الثانية الصعبة في حياته صابراً شحاعاً .

كان يجتاز البحرة في أحد الايام بسفينة صفيرة تخلصاً من الجمور الحنوا الذين كانوا يزاحمونه ؛ ولكمه لم يستطع التخلص منهم . لاجهمر كفنوا الى جانب البحيرة الآخرة كانوا يجمعون في طريقهم من يجدوبه من اخوانهم هذهبوا جيماً وجلسوا يترقبون وصوله الى المرفأ - وكانوا أكثر من خسة آلاف نسمة . كان يسوع تعباً ، وكان يحد في طلب فرصة للراحة والتفكير . ولكنه رأى الجوع مزدحة تنتظره وعند ما نظر اليهم « تمعنن عليهم . » فنزل الى البر وجلس بينهم وطفق يعلمهم النهار بطوله . وإذا ضعرالتلاميذ أخيراً من تلك الحاهبر وطفق يعلمهم النهار بطوله . وإذا ضعرالتلاميذ أخيراً من تلك الحاهبر الكثيرة جاؤوا اليه وطلبوا أن يصرف الجوع .

فأجابهم يسوع ، « وكيف نصرفهم من غير أن نطعمهم بعد أن قاموا بهذه السفرة الطويلة لمشاهدتنا ؛ »

فنظر اليه التلاميذ منذهلين وقالوا، « وكيف نستطيع أن نظم حهوراً كهذا ؟ فليس لنا مال لمشترى الطعام، وهب أن في الصندوق قليلاً من المال فان الجمع يربوعلى الخسة آلاف نسمة ! »

فلم يصغ يسوع الى قولم .

وَقَالَ لَهُم ، « اجلسوا الجُوع ، وهاتوا اليّ ما تستطيعون أن تجمعوه من الطعام الذي عندكم ، »

فعل التلاميذكما أمرهم معلمهم والشك يملأ قلوبهم بتقدرته على إطفام كل هذا الشعب. فأجلسوهم زمرة زمرة . مئة مئة . وخمسين خمسين . وأحضروا الطعام الذي عندهم فأذا هو خمسة أرغفةو سمكتان ووضعوه أمامه . فأخذه بيديه ونظر الى الساء ، وبارك ، وكسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا البهم ، وقسم السمكتين على الجميع فأكلوا جميهم وتبعوا . »

أن ماحدث في تلك اللحظة عندما وضعوا الأرغفة والسمكتين أمامه هو سرغامض لا نستطيع ادراكه ؛ ولكننا نعرف بكل تأكيد ما حدث بعد ذلك : وهو بالحقيقة الآية التي كان الشعب يتشوق اليها بغارغ الصبر ! فقد عال موسى آبام بالمن في البرية ؛ وجا يسوع فنظر أمامهم الى الساء فأشبع مجاعتهم . ولأجل هذا وثقوا بأنه هو ربن داوود الذي طللا ترقب آبام وروده ليحررهم من ظلم السلطان لم وماني و يسترجع عرش أيه داود في أو رشليم !

ولذلك حلوا هذه البشرى بنرح عظيم ونشروها في صفوفهم صارخين أن يوم الحلاصقد دنا ؛ وقد حانت الساعة لسقوط السلطة الرومانية في المدينة المقدسة - وكانو ينظرون بعضهم الى بعض وهم متكئون زمراً (مراً ، خسين خسين ، ومثة مئة ، وهم يكادون لا يصدقون أن مثل هذا النظام يسري اليهم. ولذاك بلم التحس بهم أن هبوا دفعة واحدة حاسبين أنهم يؤانمون حيساً أكبر من حاميات أو رسليم وفي وسعه أن يحتل البلاد من الغاصبين الطغاة ــ هذا قطع النظر عن الالوف من الجاهير الذين ينضمون اليهم من سائر أقطار البلاد. فهم الآن خسة آلاف ولكنهم قادرون أن يصيروا في بضعة أيام خسين أومئة الف نسمة. وهكذا نمت حاستهم حتى نهضوا دفعة واحدة وساروا الى التلة التي يجلس عليها يسوع وهم يهتفون له بصوت واحد ويبالغون في أظهار ضحاعتهم ليثيروا نيران الطعوح في قلبه —

وحينئذ —

أدرك يسوع غايتهم ، لانه كان سحابة افامتهم حواليه متقل الكاهل بالافكار المتضاربة التي كانت تختاج في أعماق فكره بقوة المعاصفة الهوجاء . ولماذا لا يقبل دعوتهم ؟ ولماذا لا يعلن نفسه ملكاً عليم ، أن مثل هذا العمل يقضي ولا تنك على فكرته الأولى — ويجرده من زعامته الروحية . ولكن قد يستطيع أن يحتفظ لنفسه بالزعامتين معاً . فقد كان سليان ملكا ، وكان في الوقت نفسه زعيا روحيًا عظيا ؛ وكان داود ملكا ، وقد تمكن مع ذلك من كتابة أبلغ ترانيم الامة بمزاميره الخالدة . وهو عند التحقيق أوفر عفة من داوود وأكثر حكمة من سليان — فلماذا لا يقدم على العمل الذي أمامه ؟ وأكانت الصورة جميلة أمام ذهن يسوع ولم ير بشرى مثلها قط

في حياته . ولكن الملم الأكبر لم يقف أمامها سوى لحظة واحدة -لانه رأى في الحال الصورة الثانية — التي بسطت أمامه حالة ملايين البؤساء من أخوته وأخواته العميان الذين يقودهم العميان فيسقطون جيمًا في هاوية التقليد البلبد والطقس العقيم . وتمثلت أمامه الاجيال العديدة من المولودين والمائتين في العبودية الروحية . التي لم يكن. في الوجود من قوة تتغلب عليها غير قوة الحق الذي جاء لاعلانه في العالم. فاذا أصنى الى طلب الجماهبر المزدحة حواليه وفادهم تأتراً على العرش الر مماني وعاملاً على تحوير وطنه من عودية الغرباء فكأنه يعمل ييده على القاء نفسه في الاخطار والقضاء على رسالته المحبوبة قضاء مبرمًا . ولم يكن خوفه منحصرًا في الفشل فحسب بل كان يحسب نجاحه في تُورته أكثر خطراً من فشله . لان صيرورتمملكا على اليهود تضطره الى أفناق حياته بأسرها للدفاع عن عرشه ومملكته، وفي ذلك ما فيه من سفك الدماء البريئة والانتخال عن تأدية رسالته فاذا عش فأنه لا يسنطيع أن يقدم لشعبه سوى مثال ضئيل الحياة الوطنية ؛ واذا مات فانه يتركهم معرضين لعبودية ثانية من الرومان تَكُونَ أَكُثُرُ شَرًّا مِن العبودية الاولى. والحق الذي جاء لاعلانه على الارض، الحق القادر وحده على تحرير جميع المستعبدين على ممر الاجيال واتقرون، يستبدل بمنل هذه الحالة بلممان تاج زائل واسم باطل. رأى يسوع كل هذا بلحظة واحدة ولذلك انتهى الى القرارُ الذي أراد ، ومع أن ثورة الجموع كانت تزداد هيجانًا حوله

فانه أعطى تلاميذه بضعة أوامر وانصرف من ينهم .

وقد عبر الانجيل عن هذا النص المبين ببضع كلات:

في مثل هذه الساعة الحرحة أظهر يسوع حقه الكامل بأن يكون شريكاً صامتًا في كل عل من الاعمال الحديثة ؛ وأن يجلس الى رأس طاولة المدرا. والمدبرين لجيم الاعمال الناجحة.فهو ليس,الخيالي فى أقواله ، بل انما يعبر بالالذظ عما عرفه واختبره بنفسه . فأذا قال أن عمل الانسان أوفر قيمة من جميع الوظائف والمراكز فهو ذو حق على التصريح بثل هذا القول . لانه رفض أعظم المراكز التي يتوق اليها البشر من جراء عمله . واذا قال أن في الحياة كنوزًا أثمن من الثروة ويجب السعى اليها، فلا ينىك أحد بكارمه ، فقد وضعت أمامه ثروة أمة بأسرها فرفضها من أحل الحق الذي وقف حياته على اعلانه . وليس شك في أنه كان خباايًا ، ولكن ما من مبدأ على في العالم أقرب الى النفيذ من آرا ، وخيالاته . ونحن نستطيع أن نسنخلس من أقواله ما يأتي : « في العالم نجاح هو أعظم من الثروة أو المراكز السكبيرة ، وهو يأتي من جعل عملك وسيلة للخدمة العظيمة ، وسبباً **لراحة اخوانك واخواتك في الاسانية وسادتهم . هذا هو عملي** وعمل أبي ونحن في حاجة البك القيام به » وفد أوردمرة منلاً في العمل بجب أن يطع في كل سنة في جميع المجلان التحارية والجرائد اليومية واكتب العمومية وهويبحث في رجل غني أخصبت كورته الى حد المريكن يحلم بعمن ذي قبل. وقد أغلّت له أرضه كتبراً. حتى أنه فكر في نفسه قائلاً : « ماذا أصنع ، فأنه ليس لي موضع أخزن فيه علالي ؟ »

ثم قال : « أصنع هذا ؛ اهدم اهرائي وانني أكبر منها ؛ واخزن هناك جميع اررافي وحيراتي . »

وافول انفسي ، « يا نفس ، أن لك خيرات كتيرة موضوعة لسنين كتيرة ؛ فاسىر يجي ، وكلى ، واتسر بي وتنعّسى . »

فقال له الله ، « يا جاهل ، في هذه الليلة تطلب نفسك منك.» ان هذا الجاهل لم يحسب ممله سوى وسيلة للهرب من العمل ولذلك جمع شروته ، وحال دون أية عاطفة من عواطف الاريحية في قلبه ؛ وافق أمواله على ملذاته الدنيئة من غير ان يعرف لذة العطاء والاحسان للمعوزين ؛ وقدضحى فرح مميشته على مذبح انانيته ورضاه بما كان سائراً اليه من الثروة البالغة في المستقبل ، ولكن الدهر هزأ به ومم انه خيل اليه انه قد اتحفد الحيطة ضد جميع طواريء الايام . فأن الحادثة الواحدة التي قلما محسب لها الانسان حساباً قد جامت في ساعة لم يكن ينتظرها كاللص في الليل فوجدته لاهياً بأهرائه وخيراته في ساعة لم يكن ينتظرها كاللص في الليل فوجدته لاهياً بأهرائه وخيراته غير مستعد لاستقالها . . . .

ومع هذا المتل الذي قدمه يسوع لرجال|العمل يجب ان نتشر

حادثة تانية وهي فاجعة بنفسها — ونحن تعني بها حادثة « المنزل » في يبت لحم .

فأن ام يسوع طرقت بابه في المساء؛ فلم يفتح لها لاته لم يكن فيه موضع - وهو لو ضل ذلك لحدثت فيه اعظم حادثة في التاريخ الاسائي – ولكنه خسرها

ولماذا كان ذلك لماذا ولديسوع في مذودالبهائم ؟ اهل كان سكان المغزل الذي طرقت أمه بابه اردياء اشراراً؟ كلا. ولكن المغزل كان ممتنئا بالضيوف وهذا هو السبب كله . فأن كل غرفة فيه كان يتنغلها الزوارالذين جاؤوامن سائر انحاءالبلاد لقضاء اعمالهم في المدينة في تلك الايام

لم يكن لها « موضع » في « المنزل »

وُكتيرًا ما تكون حياة الناس متل هذا المنزل.

فكم هنالك من اب يتفطر قلبه حزماً لان ابنه احمق. ولكنه يعرف في اعماق قلبه المخطيء دون ابنه. لاته اعرض عن ترييته التربية الحق في عهد طفولته وصبوته . ولم ينتج هذا الاعراض عن بغضه لابنه ؛ بل عن وفرة اشغله . فلم يكن في حياته « موضع » لنربية ابنه ، ولذلك نشأ ابنه على الحاقة والجنون

وكم هنالك من الرجال الذين يخسرون صحتهم ؛ الرجال الذين تفارقهم الرغبة فى القراءة والعلوم والفنون . الرجال الذين لا يهتمون بشي خارج عن دائرة أعمالهم وار باحهم المادية ولذلك تمسى حياتهم حبوبًا من الحنطة بين ححري رحى الحياة التي تسخم سحقًا .

فهم في سعيهم الحثبث وراه النجاح يخسرون نجاحهم الحقيقي و وهم بعدم الاعراض عن الاعتناء بنفوسهم لحظة قط يخسرون في النهاية نفوسهم با ملكت . ليست هذه عقيدة يسوع في الحياة الحق . فأن الذي رفض أن يعرك عمله و يصير ملكاً ، لم يتمنله عمله قط عن المناية بللرضى والاصدقاء والاولاد الصغار . لانه لم ينس سحابة حياته أن أمه وقنت مرة على عنبة « منزل » ولم يكن لها فيه « موضع » تأوى اليه .

عتبة المتزل الصغير في ييت لحم . المنرل الذي كان ممتلئًا بهذا المقدار حتى أن أعظم حوادث التاريخ طرقت بابه ولم تجد سبيلاً للدخول اليه .

## الفصل السابع

### المل

ها قد بلغنا الى النهاية: الى التحرية الاخيرة في حياة الرجل --كيف يحتمل فشله ؛

کف بوت ،

كان فوز يسوع في عمله على الارض فيالسنتينالاو لىوالمانية

محفوفًا بالنجاح ودليلاً على أنه سيكون له ما يريد في العالم . وقدكان هو نفسه واتقاً كل التقة بغوزه .

أوضحنا في الفصول السابقة النحاح المحيب الذي أصابه يسوع في بداءة عمله . وراقبنا الجوع يتبعونه في ساحة المدينة ، وسمسا أصوات المهليل تحييه بعد النصاره في الهيكل ، وأصفينا الى أصوات الشكر التي كان المرضى الفين شفاهم يعبرون بهاعن عواطف قلوبهم نحوه وكات أخبار انتصاراته تسير أمامه حيما صار ولذلك كان الناس يتسابقون الى اكرامه وقبوله ضيفا محترماً في يبوتهم ، وكانت محبته تسرى في قلوب الجميع حتى أن كل شيء كان مستطاعاً له ، ولماذا لا يكون ذلك ؟ فأنه اذا كان الذين يقبلون رسالته يرتفعون ، لا يكون ذلك ؟ فأنه اذا كان الذين يقبلون رسالته يرتفعون ، ويصيرون أبناء لله ، وورثة الحياة الابدية ، أفلا يكون كل من يعارضه ويرضه جاهلاً عنيداً ؟ كانت رسالته تحمل الحق المالم والحق يعلو ولا يعلى عليه .

وكل من يقرأ ترجته بأمعان وترو يرى الاخلاص متدفقاً من كل حركة أوكلة فيها تدفق اليبوع الفياض. فقد كان في ساعات شركته مع أيه يقف أمام الحالني وجهاً لوجه، ويشعر بينونه للآب، ويعرف أنه قادر أن برفع قلوب الناس بما لم يقدر أن يفعله غيره على الارض. وكانت المعرفة تملأ قلبه بالوحد والافتتان، ولذلك كان يصرخ قائلاً : « أنا هو الطريق والحق والحياة، » و يلعو أحبائه يحرروا ذواتهم، ويطرحوا غهم أحالهم ويضعوها على كتفيه،

وأن يزدادوا ايمانًا، وفرحاً، وتقة بما يعطيهم الرب. وكان الذين يصغون اليه في تلك الايام يدهشون لقوته المحيية. حتىأن المعارضين أنفسهم كانوا يعجبون به ويقولون : « لم يتكلم انسان متل هذا قط. » أما الجاهير من الشعب فقد بلغ الشفافهم به ان هجمو مرة يريدون أن يجملوه بالقوة و يجملوه ملكاً

ولكن هذا النجاح العظيم لم يطل عهده بل عقبه فشل مظلم. فأن مدينته التي نشأ وترعرع فيها سبقت الجيع الى التورة عليه. تصور أيها القاري. الاديب، اذا شئت، الحسة التي قرر بها زيارته لاهله وانسبائه . كانت الناصرة مدينة صغيرة . وكانت محتقرة في جميع انحاء البلاد يهزأ بها و يسكانها كل الناس فهي لم تقدم للعالم رجلاً عظيماً قط ، ولم تحدث فيها حادثة واحدة من حوادت التاريخ المجيلة . وقد عرف يسوع كل هذا . وكان يعرف شوارع الدصرة كما يعرف ابنائها واحداً واحداً . وعدما تنفي مريضاً في كفر :حوم، فرح جداً بمجرد الافتكار بأن هــذه الحادثة ستصل اخبره الى الناصَّرة . وعند ما طهر الهيكل من اللصوص فرح ايضاً قاتلا في ذ ته ان الشهرة التي حصل عليهافي اورشليم ستسير امامه الى الناصرة. وكأن الناس يدعونه « يسوع الناصري ، 🖢 جامعين بين اسمه والناصرة . فقد رفع المدينة الصغيرة من حقارتها واعد لها مكامًا مكرمًا في الدُّلم . واندلك عزم على زيارتها وهو في اوج مجده .

فهل وصل يسوع عند المساء ومن غير ان يشعر به احدصار في

الشوارع المظلمة الى ييت امه ؛ ولعل امه كانت في المطبخ اذ ذاك ، وعندما صمحت وقع خطواته خارج الباب ، عرفته في الحال فركضت وطوقت عنقه بذراعيها .

فصرخت، وهي تقبله ولا تتبع من النظر الى عينيه المشرقتين، قائلة : «يسوع، يسوع، ابني . ابنى ! قد رحمت الينا ! »

وعندما سمع اخوته واخواته ذلك ركضوا من سائر انحاء البيت المساهدوه ، لان جميع انواع الاخبار كانت تآبي الى الناصرة عنه مما لم يكن قابلا للتصديق . ولذلك كان النرثارون في المدينة يوتمنونهم في كل يوم فى الشوارع و يسألونهم اذا كانوا استلموا رساة او خبراً من اخيهم . وكانوا يهزأون بهم قالمين : « تدل الاخبار التي تشيع بين الخياس انه يقوم بأعمال عظيمة ! فنرحو الا ينطوح فيقود نفسه الى التملكة . » وكانوا يقولون كل هذا بلهجة تنم عن الحسد والرغة في ان ينطوح و يقود نفسه الى ان ينطوح و يقود نفسه الى التملكة !

وكان اخوته يقعون فى وجه الهازئين به ويدفعون حصحهم بالبراهين الناصمة مفاخرين أخبهم. وكانوا يعتقدون انه بالحقيقة يقوم بأعمال عظيمة، ولا أثر للمبالغة فى الاخبار التي كانت تصل اليهم وكانوا يتوقون من صميم قلوبهم ان يرجع يسوع مرة الى الناصرة، ويظهر فيها مجده، فيرى الكافرون اي منقلب ينقلبون و يتمنوا لو انهم آمنوا به. وها قدرجع أخيراً، ممنماً بالصحة والثقة الكاملة بسلهة ولكن منظره لم يتغير عن ذي قبل . فقد شعروا بأنه لم يكن كما خيل

اليهم انه سيكون. لاتهم كاتوا بنوقعونان يروه اكبر مما هو ، مرتدياً أفخر الملابس ، ومتسحًا بحلة أو سارة خاصة تظهر سلطانه . . . . ولكنهم لم يظهروا ششًا من ذلك ، بل كاتوا يطرئون أعماله المجيدة و بسألونه عن حياته في غيابه عهم وهم يخفون شكوكهم الكتيرة .

ولكن أمه قاطت أحاديثهم هولها ايسوع ، « ات ولا شك تعب يا اسى ، فأذهب الى فراشك باكراً ، لان التعب باسره يود أن يراك ويسمك في المجمع غداً . .

وهكذا مصى يسوع آلى غرفه القدعة وفراشه العزيز . وكان يفكر في ذاته قائلا أن الاهل والانسباء ليسوا كما خيل اليه قبلا . فقد أحوه ؛ واضحروا ه ؛ ولكنهم سكوا ــوأن لم يظهروا سكوكهم، فأنها لم مححب عى نصيرته الحادة . وكانوا يخافون من نبيحة الاجماع في الغد .

وعند الصباح نهض مستريحًا وعلى أتم الاستعداد للعمل . فجاء بعض الجيران الى البيت بعد طعام الصباح يسلمون عليه ، لان حبر وصوله انتسر سرعة في جميع أمحاء المدينة الصغيرة . وعندماوصل مع أمه الى بات المجمع كان ينتظرها الحمع خارحًا لبرحب بهما . فحياهم يسوع وردوا له التحية بالاحترام والتطفل وسار وا للحال وراءه جماعات حتى امتلاً المجمع الى خارج الابواب. وكانت الاعناق تتطاول لرؤيته والجميع يتسارون صفهم مع بعض في شأنه . أما هو فسار توا الى صدر القاعة ، وأحد سفر أسعياء الذي ، ثم التفت الى

الجم وحيام باسهاً .

وفي تلك اللحظة فارقه جميع تصوراته السابغة . فعوضا عن الوحوه المبتسمة الفرحة الراغبة في الفهم والايمان رأى أمامه وحوها كالحة لا ترتسم عليها سوى أمائر المكفر والالحاد . وكانت المحوز جارته التي عزم على شفائها جالسة أمام الجميع . وكانت مستملة أن تقوم بكل ما يطلب منها في سبيل شفائها لانها كانت أطهر من صورة الايمان جميد : ولكن صورة الشك في نظراتها كانت أطهر من صورة الايمان وكان زعماء المدينة ينظرون اله نظرة الازدراء وهم يقولون له في سره وقد أثرت الجاهير بأخاديمك المكتبرة في كفر باحوم ، ولكن «قد أثرت الجاهير بأخاديمك المكتبرة في كفر باحوم ، ولكن الناصرة ليست جاهلة لمذه الدرحة ! فنحن نعرفك من أنت . أنت الست بالدي ؛ بل أنت ابن يوسف النحار لا أكثر ولا أقل ، ولن تستطيع الى خداعنا صبيلاً !

وَلَكَن يسوع فتح السفر بهدوء وقرأ بصوته العذب الذي آگار الحاسة في قلوب سامسيه رغماً عن يفضهم واحتقارهم ما يأتي :

« أن روح الرب علي ،

ولاجل ذلك مسحني، وأرسلني لابتىر المساكين وأتـني منكسري القلوب، وأنادي للمأسورين بالتخلية،

وللعميان بالبصر

وأطلق المشمين الى الخلاص ،

وأكرز بسنة الرب القبولة . »

ثم طوى السفر ودفعه الى الحادم ، وقال لهم ، ﴿ اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم . وكان الصمت ْمخياً على جميعالذين في المجمع . وكانت عيون الجميع شاخصة اليه . » وقد عرف ما كان يجول في أفكارهم وكيف أنهم كانوا يتوقعون منه آيةعظيمة كالآيات التي صنعها في كفر ناحوم . وأكمنه عرف أيضًا أن لا وَ ثدة من ذلك لان حمل أبناء بلده المعزوج بالحسدكن مجرل دون أي عمل من هذا القبيل. لانهم لم يكونوا عازمين على قبول رسالته؛ أو الاضحار به بلكأوا يريدون ان يظهر ما عنده ويتوقون الى رؤينه عاجراً عن القيام بما يطلبونه منه ـ ولذلك قال لهم صوت تمطعه الكاَّ بة : « 'بس نبي مقبولا في وطنه . في الحقيقة أقولُ لكم " ل أرامل كثيرات كن في اسرائيل في أيام ايليا حـين أغلقت السهاء تلات سنين وسنه أشهر وحدت جوع عظم في الارض كلبا . فلم يبعث ايليا الي واحدةمنهن الا ئى صرفت صيدًا الى 'مرأة أرملة غريبة . وأن برصا كسرين كانوا في اسرائيل في عهد اليسّع النبي ، ومُ يطهر أحد منهم الا معان السوريالغريب » قال هذا وهم الانصرف حزيناً كثيب القاب. حيننذ هبت العاصفة فان حسد أنـا الناصرة للرجل الذي نبغ من ينهم وتفوق عليهم جميعًا تجمع في ذلت الحهور فنهضوا بصوت واحد يطلبون قتله . فقاموا وهم تمتلئون غمابًا وأخرجوه الى خارج المدينةواقتاده الى قمه الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليطرحوه عنها ولكن الغضب الذي كان كافيًا لحل الناس على قتله زال كأنه لم يكن عندما التفت يسوع نحو الجم ونظر الهم وجاً لوجه . فأنهم ما رأوا وجه حتى رجعوا الى الوراء مذعورين لا يدرون ما يفعلون ، « أما هو فجاز في وسطهم ومضى . » وكانت أصوات الشتائم تترد د فى آذنيه ولكنه لم يلتفت الى الوراء لفرط كابته . ومن تلك الساعة صارت كفر ناحوم « مدينته » . لان الناصرة ، مدينة صبوته وموطن أهله وأنسبا له قد تخلت عنه بطوعها واختيارها .

#### ه الى خاصته جا. وخاصته لم تقبله . »

واخوته تخلوا عنه . وقد لا يجب أن نكثر من ملامتهم . لاته ما من رجل يستطيع أن يكون بطلاً فيوطنه ؛ واقرب تسبأ الرجل العظيم، الذين عاشوا معه وعرفوه في كل عمل من أعمال حياته ، هم في الغَالب في طليعة التاثرين على عظمته المتردديز في فبول رسالته . وقد شهد اخوة يسوع انكساره في وطنه ، وخروجــه منه بالفشل تاركاً لهم احمال العارمن أهله ومواطنيه . فقد طالما هرأ بهم الـاس وعيروهم ضاحكين صاخبين ! ولم تمر بهم ساعـــة من غير أن يسمعوا التأتير السيء الذي ابمته ثلث الزيارة للناصرة وذلك الحُطُاب في المجمم ! . . . فقد كان أهل الناصرة اردياء بطبيعتهم ، ولكن الاخبار التي كانت تصل من المدن المجاورة كانت تعمل بالاكثر على سقاء عائلته وتعاسمها . لان الاقوال كانت تتنشر في كل يوم انه يلتي الحطب المشاغبة في البلاد ، وأنه أدعى أن الله ارسله برسالة خاصة الى الناس، وانه كان يحتر فرائض الفريسين ويوبخهم علانية فى المجتمعات العموميه . وهل هذا التصرف لم يكن يؤدي به الا الى نتيجة واحلة : وهي قيادة نفسه مع اهله وذويه الى السحن. والذلك فأن أعضاء عائلته الذين كان يجب أن يكونوا في مقدمة المساعدين له ، صاروا في طليعة العاملين على ابعاده عن وطه . اذلك تراهم عند ما كانت الامة تحتفل بالعيد في أورسليم يلحون عليه أن يذهب الى هناك و يصرف عنهم وي بحون عليه أن يذهب الى هناك و يصرف عنهم وي بحون الماصمة هي افصل ميدان لعمله . وقد فعلوا كل ذلك ليعمدوه عن الجليل لامهم كانوا يعتقدون ان وجوده مينهم مفر مه و بهم « لان اخوته افسهم لم يكونوا مؤمنين به . »

وحدث مرة فيا هو يهلم في احد يوت كفر ناحوم والحم يزحه الى خارج الابواب، ان رسولا دحل بن الجمع الى حيت كان يسوع جااساً وقطع كلامه قائلا له ان امك واحوتك خارجا ير بدون أن يكلموك ويطلبون ان تخرج اليهم سريعاً . فغيمت في الحال سحابة من الكا مة على وحهه الصبوح . فقد عرف السبب الذي حملهم الى المجميء ولاهم ارسلوا منذ اسابيع يتهددوه بمحيئهم . فعد قرروا في ذواتهم انه مجنون والدلك عزموا على ارساله الى احمد مستشميات دواتهم ان يتطوح الى ما يمود عليهم بالويل والحزاب . لاحل المحلين قبل ان يتطوح الى ما يمود عليهم بالويل والحزاب . لاحل داك وقف بمل قامته واجاب الرسول مشيراً الى ثلاميذه وقائلا : داكي وأخوتي وأن هؤلاء المؤمنين بي هم أمي وأحوتي . » فقد كان التلاميذ بالحقيقة أخوته الاوفياء وقد أظهر وا ذلك

بمواقف عديدة و ولكن أخلاصهم وحديم لم يكن ليزيل كآبة قلبه لما لحقه من أهله وذويه وفي ساعة نصره الاخيرة عند ما كان الشعب يسير أمامه في الشوارع حاملين أغصان الزيتون وسعف النخل وصارحين « أوصنا لابن داود ، » في تلك الساعة نفسها كان يسوع حرين القلب لانه لم ير بين الجاهير المحتشدة حواليه واحداً من أحوته الذين ضحى شبانه بأسره في سبيلهم ، لان كلة واحدة من متل هذا الاخ كانت تعزي روحه الكسيرة أكتر من تصفيق الالوف السائرة حواليه ولكن أخوته كانوا بعدين عنه ، يستحون بنسبته اليهم ، ويتقدون أنه وأن كان بسيط القلب فهو مجنون يجب أن يعنس بين المجانين ،

وقد مات صديقه الحيم يوحنا الممدان الذي كان مديماً له يدانة نجاحه. فإن يوحنا قدمه للحمهورة وقد تمكن من الحصول على تلاميذه الاولين لان يوحنا أعلن الناس أن يسوع نبى اعظم منه وكان الرحلان يختلفان أحدها عن الآحر بالاخلاق والتصرفات الاحتلاف كله . لان يوحنا كان عبوساً صارماً كبير الوعيد والمهديه ... وحا وحيدة وصوتاً صارحاً في البرية . ولكن يسوع كان فرحا لطيفاً يحب الناس ولا يشعر بسعادة بعيداً عنهم . وقد وسه يوحنا لتلاميذه قاتوراً قاسياً المطقوس والاصوام ، ولكن يسوع لم يحترم الطقوس والفرائض وعلم تلاميذه أن يفعلوا فعله . وقد عرف أنه ويوحنا يجب أن يتم كل منهما عمله بطريعته الحاصة ولكنه لم بحطر

له فط ان الاحتلاف في الرأي بينهما يؤثر في صداقتهما او يفكائ وباط محبتهما . ولذلك شد ماكات كآنه عندما جاء رسولان من يوحنا بهذا السؤال الدال على الشك :

وال يوحنا: « هل انت بالحقيقة نبي كما اخبرت السّعب عنك فعوضاً عن حض فعوضاً عن حض الناس على الابتعاد عن الملذات العالمية، اراك تنارك الناس في ماذ تهم وافراحم - هل انت رجا العالم . كما كنت اعتقد ، ام نتظر آخر سواك ؟ »

وقد بحث يسوع جوابه حزينًا وقائلا لرسولي بوحنا : « اذهبا واخبرا يوحنا بكل مـــا رأيبًا وسمعيًا : فالعميان ينصرون ، والبرص يطهرون والمساكين يبشرون . »

كان الجواب بليغاً، ولكن هل اقتع صديقه به ؟ فأن يوحذ بعد هذ، الحدتة بيضع اسايع قضى الجه مستشهداً في سحن قصر هيرودس من احل مبادنه و شحاعته و عندما سمع يسوع بذلك « مضى حزيناً الى التلال وحده » فأن صديفه الحيم واول المؤمنين بدعوته قضى نحبه ضعية على مذبح انانية النظام الاجماعي الذي كان يحار به و قدراى في هذه الحادثة التي كسرت قلبه انذار له ، لان الذين استطاعوا ان يقتلوا بوحنا ميحدون وسيلة للبطش به ان لم يكن عاجلا فاجلا و لاجل هذه انقضت المصية عليه انقضاض الصاعفة وقضت على كل آماله في النجاح ، وعند ما رجع من التلال كانت علامات الرزانة والوقار بادية

على وحه ، والكاّبة ظاهرة كما حركة من حركاته اوكلة من كماته فقد رأى الصليب قاءًا في نهاية طريقه . وكانت احسال الهموم تنقل قلبه لان الصديق الذي كان مجب ان يفهه اكثر من جميع الناس . اما، منهم اعماله وتصرفاته ومات مشككة في رمالته .

ولم تقتصر أحزانه على هذا فحسد، والكن التعب تخلى عنه. فقد اجتمعوا حواليه على تناطيء البحيرة ونظوعوا في خدمته ليسيروا به وينيموه ملكا عليهم والكنه تبط عزائهم وهرب من أهامهم الى الجبل ليفكر ويصلي وليس شك في ان عودته اليهم فحأة لم تعمادف استحسانهم ورصام لانه لم يكن في حاجة الا الى اشارة صغيرة تعلن رضاه عن عملهم ليحملوه على اكتافهم ويسيروا به ظافراً الى أبواب المدينة ، وعبداً ترقبوا جواباً منه - وشد ما كانت دهشتهم عند ما محموا جوابه الاخير 1 « انبي لم آت لارجع مملكة أورشيم عند ما محموا جوابه الاخير 1 « انبي لم آت لارجع مملكة أورشيم انك تبعتموني لانبي اطعمتكم في البرية ، والكنني الحق اقول الكم انبي قد جئت لكي اعطيكم ذاتي ، حتى اذا عرضوني تعرفور به كم الذي في الساوات ، »

ان يسوع صفع الرؤماء على وجوههم بتعاميمه الماضية ، وقد حمل عمله الشعب بأسره الى الايمان به والاجتماع حواليه . ولولا ذلك الما كانوا ينذهلون مما سموه منه اخبراً . ولكنه ما عساه يعبي بهذه الاقوال الاخيرة السرية ، و بأحاديثه عن « خبز الحياة » ؛ الم يروه

هام عيونهم يشفى المرضى ويتغلب عل الفريسيين بقوة بيانه – الم تكن جميع اعماله الماضية اشارات صادقة الى انه هو الزعيم المنتظر، الذى مبق الرب فوعـد له، القضاء على الرومانيين وارجاع عرش داوود ؟ والآن، بعد ان دنت الساعة، واصبحوا على اتم الاهبة الحرب، يأتينا مهذه اللعة التي لا يستطيع احد ان يفهمها ؟

«فتذمر اليهودعليه لانه قال ، اناهو الحبر الذي نزل من السماء ،» لانه اظهر مذلك احد امرين ! اما انه يجدف على الله او انه بجنون لا يفقه ما يقول . وفى الحالتين برهن انه لا يصلح الزعامة . ولذلك يستطيع من شاء من الام ان يتبعه ، ولكن اليهود يأيون ان يتبعوا مجنوناً مجدفاً متله .

ولاجل ذلك اعرض عنه اكثر السامهين وانصرفوا من امامه ينكرون في كل محفل انهم كانوا فيا مصى من المؤمنين به . اما الاوفر سحاعة من اصده فأنهم ظلوا يرافقونه طبلة الاسبوع ، وفي يوم السبت احتمعوا مأسرهم في المجمع حيث كانوا واتمين أ ه سمكام . فقد كان له في الايم الماضية متسع كاف من الوقت للاستعداد والتمكير ؛ وقد يكون قدراً اذ ذلك ان يقدم لهم حواباً حسن العبول لتنبيت المانهم المتزعزع والكي لم يكن في خطابه سي من هذا في ذلك اليوم . فأنه الحد حديثه الاول الذي لا معنى له عن « خيز الحاة . » اليوم . فأنه الحد حليته الاول الذي لا معنى له عن « خيز الحاة . » فقصى مذلك على البغية الباقية في قلوب الذين آمنوا بأنه هو المزمع ان هذا الكلام اسرائيل . ولدلك كانوا يقولون فيا بينهم ، ان هذا الكلام

صعب ، من يستطيع سماعه ؟ » وفي هذا كل الفاجمة لقلب المملم . « من ذلك الوقت رجع كتبروق من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمتون معه . »

قد اقتلبت الرياح ضده . وقد أدرك هذا ولكن التلاميذالاتني عشر لم يقتهوا سيئا بما كان يحيط به . وكان في كل فرصة يعمل باجتهاد كتير على تسليحهم بالقوة الكافبة التمات في معارك الحياة التي كانت تنتظره . وقد أخبرهم أنه « بجب أن يذهب الى أو رسليم ، ويتألم كنيراً من الشيوخ و رؤساء الكهنة والكتبة و يقتل . » ولكنهم لم يقدر وا ولم يريدوا أن يصدقوه . والذلك أخذه بطرس المتحس يقدر وا ولم يريدوا أن يصدقوه . والذلك أخذه بطرس المتحس المتحاع الى ناحية و بدأ يزجره و يوبخه على ما بدا مه من الضعف وخوار العزيمة قائلاً : « حاسًا أن يكون ذلك يا رب . أن هذا لن يحدث لك البتة . » كالت قوية تفيض السحاعة منها ، ولكنها دلت على جهل قائلها لحراجة موقف معلمه . لأن آماله بتحديد الحياة في أمنه لاحتفاظ بنفوذه في العالم الا يعمل كل ما في وسعه لربط تلاميذه برابطة متينة وختم عروتهم الوثق بدمه .

وللمرة الاولى في عمل يسوع العام نراه يهحر فلسطين ويقود اتباعه الامناء في طريفه الى مدبنتين غريبتين وهما صور وصيداء. وقد تمكن بهذه السفرة أن ينفرد بالاتني عسرة وكان له في ذلك وسيلة لاعادة انتصاراته الماضية بصورة مصغرة. فان أولئك الغرياء ( ١٣ ) في سورية كانوا خالين مر الغرض الشخصي في رسالته وعمله . ولذلك لم يعنوا بارجاع مملكة أورسليم ، ولم تكن لهمصلحة بانتصاره السياسي على أعدائه . ولكنهم جاؤوا ليسموه لان كماته أثرت في فنوسهم وأيقظت في قلوبهم رغبة هاحة في الحياة السعيدة الطاهرة .

وقد أَسْفِق بسوع على أولئك الغرباء و ود لو يستطيع أن يقيم مِيْنِهم طويلاً . لانه كآن يرتعس لمجرد الافتكار بسفره ثانيةاليالجليل فقد كانت تلك الارض ضريحًا هامًّا لجميع آماله الانكل طريق فيها، وكل زاوية نسارع ، بل وكل بيت وشَجَّرة كانت تذكره بنحاحه الاول الجيد ! وآكنه لم يستطع أن بحول دون رغبته الخنية في الرجوع بطريق الجليل المحبوب الذي أحبه بهذا المقدار فنمط نعمته وكفر مجميله وصار في مقدمة أعدائه . فلا عجب والحالة هذه أن نسمعه ينطق بالويل على كورزين وبيت صيدا بل وعلى مدينته العزيزة كفر ناحوم -- المدن التلاثة التي أحسن اليها أكثر من الجيع . والسلك صرخ قائلاً : « أن الويل لك يا كور زين ، الويل الك يا بيت صيدا ، لانه لو صنع في صور وصيدا ما صنع فيكما من القوات لثابتا من قديم بالمسوح والرماد . لكنني أقول لكم أن صور وصيدا ستكونان أخف حالة منكما في يومالدين - وأنت يا كفر ناحوم ، ولو ارتفت الى السماء فأنه سيهبط بك الى الجعيم ، لانه لوصنع في سدوم ما صنم فيك من القوات لثبتت الى اليوم . »

ولكن الساكنين في هذه المدن لم يمودوا يصغون الىكلامه.

لان فكرًا جديدًا استولى على الناس وأبعدهم عنه . ولذلك كانوا يقولون قدكان له يومه، ولم يبق له ما يقوله لنا... وهكذا مضى الربيع والصيف، وجا. الخريف، وجا. معه عبد المظال، الذي عزم يسوع أن يميده في أو رشليم . وكأنه عزم بذلك على الانتحار . لان أخبار تضاؤل نفوذه وصلت ألى الهيكل فتلقاها الزعما فرحين متوعدين لان الجواسيس كانوا منتشرين في جميع أمحاء البلاد يوافونهم بكل صغيرة أو كبيرة عنه ; وكانت أصغر أخبار فشله تصل بسرعة البرق الى العاصمة ؛ واقداك لم يكن في الامكان أن بيلغ أسوار أو رشليم من غير أن يلقي القبض عليه . عرف كل هذا ، وعرفَ أن بسيرالي الموٰت، ولكنه لم يتحول عن عزمه . لاته كان يعتقد أن هذا العيد لن يعود عليه . وأن الجفا من الزوار يأتون منجيع أنحاء العالم الى أو رشليم في ذلك الوقت والواجب يقضي عليه أن يقدم لهم رسالته ليحملها مضهم الى بلاده . ومع سرفته لعظم التضحية التي كانْ يقوم بها فانه لم يتردد لحظة بل جاء بطوعه واحتياره الى المدينة.

وعند ما وصل الى مدخل الهيكل اجتمع التعب حواليه لساع ما عنده من الجديد. وقد كات الفرصة سانحة أمامه ليخاطبهم بطريقته الفتانة فيسترجع مركزه في قلوبهم ; ولكنه لم ينعل ذلك . لان ساعة المنف في المقاومة قد دنت . ولذلك صرخ بالجوع قائلاً : « قد قدمت لكم الحق ; والحق محرركم . » وعند ما صاحوا معترضين أنهم أبناء ابراهيم وفي هذه البنوة ما يكفي لتحريرهم ، أجابهم على الفور

قائلاً ، أنهم ليسوا أبناء ابراهيم بل « أبناء ابليس ! »

وقد هموا بقتله في تلك اللحظة وفي ذلك المكان ولكنهم جبنوا أمامه وفارقتهم شجاعتهم . لانه كان بعد كل ما أصابه من الفشل لا يزال يسير و راء جهور لا يستهان به من الاتباع ، ولذلك كانت الحكمة تقضي بالتريث قليلاً ، لأن كل خطبة من خطاباته كانت تثير جماً جديداً من الرؤساء ضده - ولذلك فان كبار الزعاء سيقضون عليه في الوقت الملائم – وقد يكون ذلك في العيد القادم ، اذا لم بغر طريقته أو يعمد الى الهرب الى بلاد أخرى ، شل هذا كانوا يتحادلون فيا بينهم ولذلك تركهم يسوع ومضى ثانية الى الجليل ،

وقد تجدد اقبال الجهور على استاع أقواله في الربيع الذي جاء بعد ذلك الحريف — ولسكن الى حين . فان الجوع زحته على الطريقة القديمة : فلحظ التلامبذ ذلك وفرحوا فرحاً عظيماً . وكانوا يبشرون بعضهم بعضاً والآمال تنعس قلوبهم بالفوز الجديد قائلين ، « ان الجوع تأتي اليه ثانية لسماع كلامه . » ولسكن تلك الساعات اللذيذة لم تمكن طويلة . لأن الجع لم يلبث ان أعرض عنه لأنه لم يجب طلباتهم . وكانوا يستغربون حداً الطريقة القاسية التي كان يعامل بها الغريسين و ينهم السكثيرون من أفاضل اليهود وزعمائهم الذين طالما أحسنوا الى الشعب . لماذا كان يطردهم من اجماعاته بأجوبته الناشفة ؟ ولماذا أخبر الشعب ان جميع صلواتهم الطويلة بأجوبته الناشفة ؟ ولماذا أخبر الشعب ان جميع صلواتهم الطويلة

المرتبة بموجب الطقوس لم تكن مقبولة عند الله وان صلاة المشار القصيرة التي انحصرت بعبارة « يا رب ارحمني أنا الحاطي » هي الصلاة الوحيدة المقبولة أمام عرش الرب ؟ ولماذا يعرض عن قبول أريحيتهم ليذهب الى ييت رجل منافق مثل زكا ؟ كل هذه كانت سؤالات مزعجة تتردد في اذهان البقية الباقية من أتباعه وهم يسيرون ورام الى اورشليم لحضور العيد الكبر.

ان الاسبوع الوحيد الذي نعرف جميع تفاصيله في حياة يسوع هو الاسبوع الاخير. ولذلك نعرض عن سرد شيء من حوادته في هذا الكتاب الصغير. قد بدأ بهتاف النصر والغلبة وترانيم الشعب الصارخ « اوصنا لابن داوود » ; وانتعى بصراخ المتعطشين لسفك الدماء القائلين، «أصلبه! اصلبه!» وبين الصباح الاول من الانتصار وساعات الآلام الاخيرة شهد العالم أعظم انتصارات المعلم الاكبرعلى أعدائه . فانه لم يكن قط في حياته ثابت العزم ، وافرُّ الشحاعة، ماد الدهن كما كان في هاتين المرتين فقد تلفظ بقضائه الاخير على أعدائه غير خائف من الموت لانه وثق بأن الناس سيعرفون على ممر الاجيال المبادى. التي عاش لاجلها ومات لاجلها . لذلك يجدر بكل من يتعشق الرجولة والشجاعة الحق ان يقرأ هذه الفصول الاخيرة من حياته مرة في السنة على الاقل كما دونها الذين شاهدوها . لانه من الجريمة الكبرى ان يعمد الإنسان الى سرد هذه الحوادث بلغته الحاصة أو اختصارها بطريقة جديدة . ولاجل هذا نجتاز بها بصمت واحترام من غير ان نقف سوى لحظة واحدة امام ثلانة مشاهد فيها وهي أعجب مشاهد التاريخ الانساني .

وأول هذه المشاهد — مشهد العنتاء الاخير في مساء الحنيس الكبر. فقد عرف يسوع انه لن يجتمع مع تلاميذه حول المائدة مرة ثانية. وقد تزاحت في ذاكرته أذَّ ذاك تذكارات جميع الحوادث التي جرت في حياته في السنوات التلاث التي قضاها مع تلاميذه على الارض. فقد طالب الجلسوا ممّا تحت الاشحار أمام البحيرة يأكلون الاسماك التي يصطادونها نشباكهم . ذكر تلك الاويقات السعيدة وذكر العشاء الاول الذي تمتعوا فيه في عرس قانا الجليل عندما حوَّل الماء الى خر! والمساء المجيد الذي أنسع فيه **خسة آلاف سمة! وأصوات النهليل والتربيم تتردد اصد وها بين** التلال! وها قد أقبل العشاء الاخبر! ان انسباء أداروا له ظهورهم: وأباء وطنه وضعوا العقبات الكأ داء في سبيل تقدمه ; وصديمه الحميم مات مشككاً فيه ; والشعب تخلى عنه ، واعداؤه اقبلوا اينقمواً منه - فهل في العالم رعيم سواه يستطيع أن يقف ثابت العرم أمام كل هذه الضربات القاتلة ؟ فكيف اقتبلها ؟ هل تذمر ؟ هل وضم الملامة على الناس والظروف؛ هل ظهر عظهر الجبانة والضعف وسُكًّا سوء حظه وغدر الناس ، تأمل جيداً أيها الراغب في ادراك الحقفة ؟ تأمل جيداً فها هو يرفع رأسه ليتكلم! تأمل جيداً في هذا الشاب الفخور الذي رفض ان يصير ملكا وها هو آت ليموت بين 'صين ? ﴿صَعْ حَيداً فَهَا هُو يُخَاطُبُ تَلَامِيدُهُ قَائلًا: ﴿ لَا تَضْطُرِبُ قَالَابُكُمْ . . . .

فقد غلبت المالم. أي

ليس في تاريخ العظاء الذين نبغوا في العالم كلات توازي عظمتها هذه الكلمات! قَدْ نطق بها العلم بعد ان أنسحب أحد تلاميذه ومضى ليسلمه . و في قلت الليلة كانُ الجنود مستعدين للتبض عليه ، وقيادته صاغرًا الى اعدائه وياغضيه . والغريسيون والـكمان الدين وبخم كانوا على أهبة الانتقام منه بشرّ المينات. في تلك الليلة كان الرعاع سيهزأون به ويجرونه في الشوارع التي شهدت مجيد عجائبه ساخُرين ضاحكين 1 قد عرف كل هذا ، ولم يكن يتوقع سواه ، ولكنه رغمًا عن ذلك جميه، رفع رأسه ونظر الى جميع الاجيال الانسانية قائلا لهجة الغالب الجسور : « تموا ، فقد غلبت العالم ! » وبعد العشاء مضى معتلاميث الى البستان الذي طللا قضوا ساعاتهم السميدة تحت أغصان أشجاره . وكان الهواء معطراً بأغاس زهور تذكاراتهم المقدسة . في ظلال ثلث الشجرة اجتمعوا للمرة الاخيرة يصلون ويسبحون بحمد ربهم ، والشمس تبعث أشمتها الاخيرة الى قباب المدينة المظيمة ; وفي مياًه ذلك الجدول المنساب أمامهم وجدوا تبريداً لفلتهم ; وكان كل ما حواليهم من الاشجار والححارة يذكرهم بسعادة الايام الماضية . في تلك الساعة نفسها كان يسوع قادراً لو شاء أن ينقذ حياته من هول الموت الذي كان يدنومنه شيئاً فشيئاً . وهب أنه قال في فسه: «قد أديت واجبات رسالتي بأمانة واخلاص:
ولم أصادف النحاح التي تاقت اليه روجي . قد مضى الاسخر يوطي
لاحضار الجنود ؛ وسيرجع بهم في نصف ساعة على الكثير . فلماذا
أبق ههنا واموت ؛ أن أريحا لا تبعد من هنا أكثر من ثمانية عشر
ميلا ، والفسر بدر والطريق سهلة نزولا على التلال . وصديقنا زكا
يغرح ولا تنك أن يستقبلنا في منزله ونحن قادرون أن نصل الى
يغرح ولا تنك أن يستقبلنا في منزله ونحن قادرون أن نصل الى
وهناك تقوم بخدمة الانسانية بقية حياتنا . التلاميذ يقدر ون أن يرحموا
الى صيد السمك وأنا أستطيع أن أفتح دكات نجارة وأعلم النامي
بطريقة هادئة . قد فعلت كل ما بلغت اليه طاقتي، ولا تكاف فنس
فوق طاقتها . فلماذا لا أغشم الفرصة وانجو بحياتي وحياة أصدقائي ، »

كل هذا كان ممكناً ، والزعاء فيأورسليم كانوا ولاشك يفرحون أن يتخلصوا منه على هذه الشروط المواقة لهم ، وقد كان في وسعه أن يتابع حياته هنالك الى شيخوخة متناهية ، سعيداً مطسئناً — من غير أن يدري أحد بوجوده ، هذه هي التحربة الاخيرة والعظمى التي عرضت في طريق يسوع ولكنه تغلب عليها ظافراً ، ولذلك نهض من مجلسه ومتى بضع خطوات صامتاً مفكراً يتبعه الاحد عشر — لان يهوذا لم يكن معهم بعد العشاء — واذ وصل الى مكان هادي وكم ومضى وحده للاجاع الاخير مع أيه .

وبعد بضع دقائق رحع فوجدهم نياماً . لان عيونهم كانت تقيلة

ولم يستطيعوا السهر دقيقة واحدة. ولذلك لم يجد في ساعة حاجته العظمى اليهم من يساعده منهم . فمضى ثانية الى مكانه الاول تكده الآلام المرية . فقد كان شاماً في الثالثة والثلاثين من الممرة ولم يشأ أن يموت وقد تصرع الى الله أن يمبركا س الموت عن شفتيه ; و يتبح في أجله ليطهر أعدام من الشرور التي كاتوا يتمرغون في حاتها ، في أجله ليطهر أعدامه من الشرور التي كاتوا يتمرغون في حاتها ، ويضع الاساسات الراسخة للمبادي المقدسة التي حلها للمالم ليرفع حياتهم من قذارة الارض الى طهارة السماء ، ويوصلهم الى مل وقامه حياتهم من قذارة الارض الى طهارة السماء ، ويوصلهم الى مل قامه المكاملة . يكل هذا صلى باكيا وكانت دموعه تنسك كقطرات اللهم على الارض . ثم رجع الى التلاميذ فوجدهم أيضاً نياماً .

فلم يزعجهم في هذه المرة - لازبراكين ثوراته هدأت؛ والشجاعة التي لم تفارقه سحابة حياته انستت روحه اذ ذاك وأقذته من الضعف في جسده وفكره .

ولذلك رجع وصلى للمرة الاخيرة قائلاً : « يا أبت ، ان كان لا يستطاع أن تعبر عني هذه الكأس الا أن أشربها ، فلتكن مشيئتك . « وقد كانت هذه الصلاة نشيد النصر والغلبة قبيل المعركة . فقد تمكن بهدو الغالب العظيم أن يستغبل النهاية ثابت العزم . فأنه لم يكن في حاجة الى الانتظار طويلا لان الجنود كانوا يدخلون اذ ذاك في أبواب البستان . وكان يسطيع من النقطة المرتفعة التي يجلس خليا أن يراقب أنوار مشاعلهم ومصابيحم تتقدم في الساقية الصغيرة والطريق المؤدية اليه . وكانت أصوات وقع أسلحتهم بعضها على بعض والطريق المؤدية اليه . وكانت أصوات وقع أسلحتهم بعضها على بعض

تتردد في سائر انحاء البستان ـ وكان الصمت سائداً في هدو. ذلك الليل اكثر منه في قدس أقداس الهيكل ـ وقد ظل ينتظرهم حتى دنوا منه ، فوقف أمامهم وقال لهم :

« من تطلبون ؟ »

وأجابوا وهم يرتجفون من شدة الخوف والاحترام قائلين :

« يسوع الناصري . »

فقال لهم يسوع بشجاعة وفخر، « أنا هو. »

قد توفعوا الانكار ، والمقاومة أيضا ؛ وكان في وسعهم أن يتتباواكل هذا . ولكن هذا الهدو ، وهذه العظمة ، وهذه الشحاعة، كانت تفوق حدود اختبارهم . والذلك ارتدوا الى الورا ، رغمًا عن ارادتهم « وسقطوا على الارض . »

فسألهم ثانية ، « من تطلبون ؟ » فقالوا ، « يسوع الناصري. » فأجاب يسوع، « قد قلت لكم أني أنا هو. » ثم تذكر في تلك ، المحظة بتلاميذه الذين ساطروه انتصاراته وتضحياته على بمر الايام وقال المجنود : « فأن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون . » قال هذا وهو يشير الىحيث كان تلاميذه ، ولكنه لم يكن تمة من حاجة الى الافتكار بسلامة تلاميذه . لامهم افتكروا بذواتهم وهر بوا حالما مهموا وقع أقدام الجنود خارج البستان — فكانوا آخر من تخلى عن الملم —

– أولاً ، أباء وطنه

- ثانياً ، صديقه الحيم
  - ثالتًا، أقر باؤه
- رابعاً ، الشعب الذي أحسن اليه
  - وأخيراً التلاميذ الاحد عشر.

أن جميع الذين وقنوا معه وتبعوه في حياته تركوه أخيراً ليواجه قضاء وحداً

على تلة حردا و را أسوار المدينة سمر وا جسده الكامل على الصليب . وقد صلب معه لعبان . وانتهى الامر . أما الرعاع الآجنيا فقد ندموا على ما ضلوا وتفرقوا كل الى منزله ; وأصدقاؤه تواووا عن الانظار ; والجنود كانوا منهمكين بألقاء الترعة لاقتسام تيابه . ولم يبق ثمت من أثر النفوذ الظاهري الذي يثير خيال الناس ويوقظ نيران الامانة في صدورهم . وليس شك فيأن أعدام نالوامنه بنيتهم، وخلفوه حتة هامدة معلقة على الصليب لا تستطيع أن تجترح وخلوه قط .

ولكن –

قد تعالى في هدوء تلك الساعة الرهيبة صوت أحد اللصاين المصلوبين معهقائلا:، يا رب، اذكرني اذا اتيت في ملكوتك!»

فاقرأوا هذا ايها الناس واحنوا رؤوسكم . اقرأوا هذا انتم الذين اذنوا لاتفسهم ان يصوروه ضعيفًا، ورجل آلام واحزان يستقبل الموت فرحًا لاته يريحه من حياته المريرة! اقرأوا هذا واذكروا ان العالم قد شهد غير واحد من الزعماء الذين استطاعوا ان يثيروا نيران الحاسة في صدور الناس وهم في اوج عزهم وقنة انتصاره . ولكن يسوع ، بعد ان قضى اعداؤه على حياته الطاهرة وسمروه على الخشبة قد رفع نفسه بشجاعته الخالدة الى ارفع مراقى العظمة ولذلك نرى اللص المصاوب ينظر الى عينيه وهما تغمضان للرة الاخيرة ويحييه تحية الملوك .



#### غرش صاع مصري

- الرحلة السورية في الحرب العمومية بقلم شاهد عيان
- ١٠ ماك سويني الارلندي تاريخه ووصف سجنه وصيامه ٩٥ يوم
- ٣٠ الساق على الساق في ما هو الفارياق لاحمد فارس الشدياق
- ١٠ رسائل اليازجي ويليه ديوانه التاريخي للشيخ ابراهيم اليازجي أمثال الشرق والغرب وهو حكم وأمثال ليوسف البستاني

  - ٣ تاريخ العصاميون الذين نبغوا من الفقر
  - ه مجموعة خطب سعد باشا زغاول الحديثة
  - ١٠ مشاهد العالم الجديد بقلم فؤاد صروف محرر المقتطف
    - ه تهذیب النفس
    - ١٥ تاريخ الفلسفة من أقديم مصورها الى الآن بالصور
- عامان في عمان وهي مذكرات خير الدين الزركلي عن شرق الاردن يوحوادث الامىر عبد الله
  - نزهة الطرق في قراءة الكف تعريب حنا أسعد المحلمي
    - وقائع تناهين مرعي الشقي اللبناني الشهير
    - الدا. والشفاء قصيدتان للمرحوم سلمان البستاني
      - رواية الامير أو الفتاة الفقيرة
      - « اردالیان وفوستا ۷ اجزاء
      - « زنبقة الغور لامين الريحاني
      - الآماء والمنون علم ميخائيل عبمه

# مكتبئ العين رب اسست سنة ١٩١٠

مركزها مصر شارع الفجالة ٤٩ صندوق بريد الفحالة ٢٩

شاملة للكتب العربية. الادبية والتاريخية والشعرية والطبية والنحوبة والصرفية والصناعية والفنية والحجلات العربية والروائية والدبنية الاسلامية والمسيحية ومستمدة لشراء الكتب القديمة الخطية والمطبوعة لحسابها وترسل قائمتها السنوية لكل طالب مجاناً

وترجو من حضرات المؤلفين والمترجمين والطابعين في كل الاقطار ان يوافونها باسماء ما نشروه أو ينشرونه من الكتب العربية مع بيان انمانها واسماء مؤلفيها وطريقة تصريفها لهم بواسطة مكتبتنا لنتمكن من ادخالها فيما يصدر من فهارسنا ولما في ذلك من الفائدة لهم والقراء باذاعة تلك الكتب وتمميم نشرها

جميع الرسائل والمخابرات باسم صاحب المكتبة الشيخ موسف موما البستابي مالفجالة بمصر